### بِسْمِ اللهِ الرحْمَاٰنِ الرحِيمِ

الحمدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ ، وَصَلاةً وَسَلاماً عَلَى خَيْرِ خَلْقِه ، سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَعْدُ :

فَإِنَّ تاريخَ الثَّقافَةِ الإِسْلامِيَّةِ حافِلٌ بِتُراثِهِ الضَّخْمِ فِي مُخْتَلِفِ أَنْوَاعِ العُلومِ وَالْفُنون .

وَقَدْ حَفِظَتْ لَنَا خَزَائِنُ هَذِهِ الثَّقَافَةِ نَوْعاً مِن الْعُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ وُلِدَ بِظُهُورِ الإسلامِ ، وَنَمَا وَتَرَعْرَعَ فِى ظِلالِ مُدَارَسَةِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالْحَدِيثِ الشَّرِيغِةِ الإسلامِيَّةِ السَّمْحاء .

هَذَا النَّوْعُ هُوَ « غَريبُ الْفِقْهِ » أَحَدُ الأَرْكَانِ اللَّغَوِيَّةِ الثَّلاثَةِ الَّتِي عُنِيَتْ بِدِراسَةِ لُغَةِ القُرْآنِ ، وَالْحَدِيثِ ، وَالْفِقْهِ المُسْتَمَدِّ مِنْهُما .

فَهُوَ مِنْ أَقْدَمِ أَنْوَاعِ الْعُلومِ الدِّينِيَّةِ وِلادَةً ، وَأَشْرَفِها مَنْشَأً ، وَأَكْرَمِها غَايَةً ، وَقَدْ بَدَأَتْ عِنايَةُ اللَّغُويِيِّنِ تَتَّجِهُ إِلَى تَدُوينِهِ فِي مُنْتَصَفِ الْقَرْنِ غَايَةً ، وَقَدْ بَدَأَتْ عِنايَةُ اللَّغُويِيِّنِ تَتَّجِهُ إِلَى تَدُوينِهِ فِي مُنْتَصَفِ الْقَرْنِ الثَّانِي لِلْهِجْرَةِ ، فَظَهَرَتْ بَوادِرُهُ فِي « غَرِيبِ الْحَدِيثِ » لِأَبِي عُبَيْدِ الثَّانِي لِلْهِجْرَةِ ، فَظَهَرَتْ بَوادِرُهُ فِي « غَرِيبِ الْحَدِيثِ » لِأَبِي عُبَيْدِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ ( ت ٢٧٦ه ) ولابْنِ قُتَيْبَةَ ( ت ٢٧٦ه ) وَفِي النَّاهِرِ » لابْنِ الْأَنْبَارِيِّ ( ت ٣١٨ه ) .

ثُمَّ بَدَأً يَأْخُذُ مَنْحَى مُسْتَقِلًا فِي التَّدْوِينِ ، فَصَنَّفَ الْأَزْهَرِيُّ (ت ٣٧٠ هـ) كِتَابَهُ ( الزَّاهِر فِي غَرِيبِ أَلْفاظِ الشَّافِعِيّ » ثُمَّ تَوَاتَرَتْ

الْمُصَنَّفَاتُ فِي مُخْتَلِفِ الْمذاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ ، فَأَلَّفَ الْمُطَرِّذِي (ت ٢١٠ ه) ( المغرب في ترتيب المعرب » فِي أَلْفاظِ الْفِقْهِ الْحَنَفِيِّ وَقَبْلَهُ صَنَّفَ نَجْمُ اللَّينِ بْنُ حَفْصِ النَّسَفِيُّ (توفى ٣٧٥ ه) ( طِلْبَةَ الطَّلَبَةِ » فِي أَلْفاظِ الْفِقْهِ الْحَنَفِيِّ أَيْضاً . وَصَنَّفَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ الْعَرَبِيِّ (ت ٤٣٠ ه) ( شَرْحَ غَرِيب الرِّسالَةِ » فِي الْفِقْهِ الْمالِكِيِّ ، وَالْإِمامُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلام (ت ٧٩٧ ه) ( لُغات مُخْتَصَرِ ابْنِ الحَاجِبِ » فِي الْفِقْهِ الْمالِكِيِّ أَيْضاً .

وَكَانَ لِمُصَنَّفَاتِ غَرِيبِ الْفِقْهِ الشَّافِعِيِّ قَصَبُ السَّبْقِ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَحَظِيَ بِوَفْرَةٍ فِي الْمُصَنَّفَاتِ عَلَى تَتَابُعِ الْعُصورِ ، فَظَهَرَ ﴿ اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرَبُ ﴾ لِلْقَلْعِيِّ ، وَ ﴿ النَّظْمُ الْمُسْتَغْذَبُ ﴾ لِلرَّحْبِي ، وَ ﴿ النَّظْمُ الْمُسْتَغْذَبُ ﴾ لِلرَّحْبِي ، وَ ﴿ النَّظْمُ الْمُسْتَغْذَبُ ﴾ لِلرَّحْبِي ، وَ ﴿ النَّظْمُ الْمُسْتَعْذَبُ ﴾ لِلرَّحْبِي ، وَ ﴿ النَّغاتِ ﴾ للنووى ، وَ ﴿ المُغْنِي ﴾ لابن باطيش .

وَهُوَ الكِتَابُ الَّذِى نُقَدِّمُه الآنَ بِاسْمِ جامِعَةِ الْأَزْهَرِ الْعَرِيقَةِ ، وَنَسْأَلُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُكُلِّلُ عَمَلَنا بِالتَّوفِيقِ وَالْقَبُولِ وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

د / مصطفى عبد الحفيظ سالم مكة المكرمة

### 

اسمه ونسبه وكنيته ولقبه .

اسمه ونسبه: إسماعيل بن هبة الله بن سعيد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن محمد بن على بن حمزة بن فارس بن باطيش .

كذا ذكره ابن أنجب الساعى فى تلخيص معجم الألقاب<sup>(١)</sup> ، وهو أوفر وأصح ما ذكر فى نسبه ، وقد ورد بطرق مختلفة من الاختصار فى مصادر ترجمته على النحو الآتى :\_\_

أبو المجد إسماعيل بن أبى البركات هبة الله بن هبة الله بن محمد الموصلى ذكره ابن باطيش نفسه في آخر كتابه « التمييز والفصل »<sup>(۲)</sup>.

الإمام أبو المجد إسماعيل بن أبى البركات هبة الله بن أبى الرضا سعيد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن محمد الموصلي

ذكره الحسيني في « صلة التكملة »(٣) وهو مطابق لما ذكره ابن أنجب غير أنه لم يذكر على بن حمزة ..... إلخ .

<sup>(</sup>۱) ذكره محقق كتاب التمييز والفصل ۳/۱. (۲) التمييز والفصل بين المتفق فى الخط والنقط والشكل ۸۳۱/۲. (۳) صلة التكملة لوفيات النقلة مخطوطة كوبريللي ١١٠١ ميكروفيلم ٣٢٥ تاريخ ــ مركز تحقيق التراث ــ جامعة أم القرى .

إسماعيل بن هبة الله بن سعيد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله ابن باطيش عماد الدين أبو المجد بن أبى البركات بن أبى الرضا الموصلى . ذكره تلميذه الدمياطى في معجم شيوخه (٤) .

إسماعيل بن هبة الله بن سعيد بن هبة الله بن محمد بن باطيش أبو المجد بن أبى البركات ذكره معاصره وصديقه ابن الشعار الموصلي في « عقود الجمان »(°).

وعلى هذا أكثر من ترجم له ، ومن ثم يتحقق سقوط اسم « سعيد » من عبارة ابن باطيش في آخر كتابه « التمييز والفصل » من بين هبة الله الأول وبين هبة الله الثاني من النسخة المطبوعة كما تحقق تحريف « هبة الله » إلى « عبد الله » الذي ورد في عنوان كتابه « المغنى » نسخة مكتبة فاتح بتركيا رقم ٤٤٨٩ وهي التي رمزنا لها بالرمز « ص » وعلى صفحة العنوان كتب :—

« تأليف الشيخ الإمام العالم الصدر الحبر الكامل عماد الدين شرف الإسلام أبى المجد إسماعيل بن أبى البركات بن أبى الرضا بن عبد الله ابن محمد بن باطيش الفقيه الشافعي الموصلي .... »

وكذلك فيما ورد فى نص ذيل مرآة الزمان لليونينى :(٦) « إسماعيل ابن عبد الله بن سعيد .... إلخ فهو تحريف لا محالة من قبل النساخ .

<sup>(3)</sup> مخطوطة المكتبة الوطنية بتونس ١٢٩٠٩ ميكروفيلم ١٢١١ تاريخ - مركز تحقيق التراث ــ لوحة ١٥٦، ١٥٧ . (٥) عقود الجمان في شعراء هذا الزمان ميكروفيلم عن نسخة أسعد أفندى ٢٣٢٣ مركز تحقيق التراث ٣٣٩ تاريخ جراره ٢٠٠٠ . (٦) ١٤٥ طبع الهند .

وقد أجمع المترجمون له على ما أثبتناه فى اسمه ، ومنهم غير ما ذكر : الذهبى فى تاريخ الإسلام (١) ، وسير أعلام النبلاه (١) ، والعبر (٩) ، والصفدى فى الوافى بالوفيات (١) ، وابن الفه على فى تلخيص الآداب فى معجم الألقاب (١١) ، وسبط ابن العجمى فى كنوز الذهب فى تاريخ حلب (١٢) ، وابن العماد فى شذرات الذهب (١٢) ، والسبكى فى الطبقات الكبرى (١٤) ، وابن قاضى شهبة فى طبقات الشافعية (١٥) . والإسنوى فى طبقات الشافعية (١٦) ، وغيرهم .

#### كنيتم ولقبمه :

اتفق المترجمون على تكنيته بأبى المجد كما كنى هو نفسه بذلك فى مواضع من مصنفاته ولقب بعدة ألقاب ، منها ماغلب على اسمه حتى كاد لا يعرف إلا به كعماد الدين ، فكثيراً ما وضعه المترجمون قبل كنيته واسمه ، وكان بعضهم يذكره فى حرف العين ، كابن الفوطى فى تلخيص الآداب فى معجم الألقاب .

ومنها ما صدر به تقديراً لعلمه وفضله ، وعلى عادة أهل العصر من

<sup>(</sup>٧) مخطوط مكتبة أحمد الثالث بتركيا

۲۹۱۷ میکروفیلم ۲۰۱ تاریخ ـ مرکز تحقیق التراث ـ جـ۱۸ لوحة . ۲۷۰ (۹) ۲۷۰ . ۲۷۰ . ۲۷۰ . ۲۷۰ .

<sup>(</sup>۱۰) ۱۳۲/۹ (۱۰) ۲۳٤/۹ (۱۰) ۲۳٤/۹ (۱۰) ۲۳٤/۹ (۱۰) ۲۳٤/۹ (۱۰) ۲۳٤/۹ (۱۰) ۲۳٤/۹ (۱۰) ۲۹٤ میکروفیلم ۲۰۷ تاریخ مرکز تحقیق التیموریة ۲۲۷ (۱۳) ۲۲۷/۰ (۱۴) ۲۲۷/۰ (۱۴) ۱۳۲/۲ ترجمة (۲۵۳) .

العلماء بالإمام والعلامة ، والشيخ ، والصدر ، والحبر ... إلخ من ذلك :\_\_

قول الذهبي (١٧): « العلامة المتفنن عماد الدين أبو المجد إسماعيل .... إلخ » .

وقول سبط بن العجمى (١٨): « الشيخ الإمام عماد الدين أبو المجد إسماعيل ..... إلخ » .

وقول الخزرجي (١٩): «الإمام العلامة عماد الدين أبي المجد إسماعيل .... إلخ » .

وكان يحلو لبعضهم ذكر كنيته وكنية أبيه وكنية جده على التتابع، فيقول: « أبو المجد إسماعيل بن أبى البركات هبة الله بن أبى الرضا سعيد بن هبة الله ..... إلخ .

كذا ذكر الذهبى فى « تاريخ الإسلام » (٢٠) . والحسينى فى « صلة التكملة » (٢١) . وسبط بن العجمى فى « كنوز الذهب » (٢٢) . أو يجمع بين الأسماء ، ثم يتبعها بالكنى ، فيقول : « أبو المجد بن أبى البركات ابن أبى الرضا الموصلى ، كما ذكر الدمياطى فى معجم شيوخه (٢٣) ، وابن الشعار فى « عقود الجمان » (٢٤) وغيرهما .

<sup>(</sup>۱۷) سير أعلام النبلاء ٣١٩/٢٣. (١٨) كنوز الذهب في تاريخ حلب لوحة ٩٢. (١٩) انظر حاشية تحقيق تلخيص الآداب في معجم الألقاب ٢٠٤/٢/٤. (٢٠) جـ١٨ لوحة ٧٠ ميكروفيلم ٢٠١ تاريخ. مركز البحث العلمي وتحقيق التراث. (٢١) ميكروفيلم ٣٢٥ تاريخ مركز البحث العلمي لوحة بدون ترقيم. (٣٢) ميكروفيلم ٧٠٧ تاريخ مركز البحث العلمي لوحة ٩٠. (٣٣) ميكروفيلم ١٠١١ تاريخ مركز البحث العلمي جـ١ لوحة ١٥٠. (٢٤) ميكروفيلم ٣٣٠ تاريخ مركز البحث العلمي جـ١ لوحة ١٠٠٠.

#### مولده ونشأته ورحلاته العلمية :

سئل ابن باطيش عن مولده ، فقال : ولدت في يوم الأحد السادس عشر من المحرم سنة خمس وسبعين وخمسمائة . نقله ابن الشعار الموصلي في عقود الجمان  $(^{(7)})$  ، وعلى ذلك اتفق الرواة فيما عدا البغدادي في « هدية العارفين » $(^{(7)})$  فقد ذكر أن مولده سنة  $(^{(7)})$  هـ ) ووفاته (  $(^{(7)})$  هـ ) وهو قول يفتقر إلى التحقيق .

وكان مولده بالموصل ، قالوا : وأصله من الحديثة ، وهي عدة مواضع ، المقصود منها : حديثة الموصل ، وهي بليدة كانت على دجلة بالجانب الشرق قرب الزاب الأعلى ، ويقال : إنها كانت قصبة كورة الموصل الموجودة ا $V^{(YY)}$  ، وهي مشهورة بما وقع فيها من أحداث في عهد العباسيين ، وفترة حكم الأتابكة (  $V^{(YY)}$  ) وما تضمن ذلك من أحداث سقوط بغداد على يد هو  $V^{(YY)}$  .

<sup>(</sup>٧٧) السابق جـ١ لوحة ٢٩٨. (٢٦) ٢١٣/١ (٢٧) في معجم البلدان ٢٣٠/٢ : وإنما أحدثها مروان بن محمد الحمار . وقال حمزة بن الحميد : الحديثة تعريب و نوكرد ، وكانت مدينة قديمة فخربت وبقى آثارها ، فأعادها مروان بن محمد بن مروان إلى العمارة ، وسأل عن اسمها فأخبر بمعناه ، فقال : سموها الحديثة . وقال ابن الكلبى : أول من مصر الموصل هرثمة بن عرفجة البارق في أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وأسكنها العرب ، ثم أتى الحديثة ، وكانت قرية فيها بيعتان . ويقال : إن هرثمة نزل المدينة أولًا فمصرها ، واختطها قبل الموصل ، وأنها إنما سميت الحديثة حين تحول إليها من تحول من أهل الأنبار ، وكان فيهم قوم من أهل الحديثة التي بالأنبار ، فبنوا بها مسجداً وسموا المدينة الحديثة .

<sup>(</sup>۲۸) انظر تاریخ الموصل لابن القاسم الأزدی تح د/علی حبیبة ، وتاریخ العراق بین احتلالین ۲۲۷/۱ ، ۲۲۸

وفى الموصل بدأ أبو المجد حياته العلمية النشطة بحفظ القرآن وتجويده فى الكتاب ، على عادة أهل العصر ، وقد صرح بذلك فى كتابه ( التمييز والفصل »(٢٩) فى ترجمة صديقه أبى المظفر عبد الباقى بن نصر بن هبة الله العمرانى المقرىء ، قال : « أقبل على الاشتغال بالعلم ، فقرأ القرآن العزيز وجوده ، وأحكم القراءة ، وبالغ فى التجويد .... وكانت بيننا صحبة من المكتب إلى الآن ....» وكان والده أبو البركات هبة الله من أهل العلم والأدب والفضل ذا مكانة عند الأمراء والحكام ، وأهل الموصل ، مشهوراً بالعدالة ، مقبول الشهادة ، ذكره ابن الشعار الموصلى فى عقود الجمان (٣٠) .

وقد ساعد ذلك أبا المجد في الإقبال على تحصيل العلوم ، فأخذ عن والده ، وروى عنه بعض الحديث ، وشيئاً من الأدب والنوادر والأشعار والأخبار ، روى في كتابه « التمييز والفصل »(٣١) قال : أخبرنا والدى أبو البركات هبة الله بن أبي الرضا العدل إن شاء الله تعالى قال : أنبأنا الزاهد القاضى أبو نصر أحمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزورى .... حدثنا حنظلة عن سالم سمعت ابن عمر يقول : سمعت رسول الله عليلة يقول : « من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » .

ونقل عنه أيضاً قال(٣٢) : أخبرنا والدى أبو البركات هبة الله بن أبي

<sup>(</sup>۲۹) التمييز والفصل بين المتفق في الخط والنقط والنقط والشكل تع عبد الحفيظ منصور ١٣٥. (٣٠) عقود الجمان ٢٧٠. (٣١) ص: ٢٧٩.

الرضا رحمه الله تعالى قال: أنبأنا أبو الفضل عبد الله بن أحمد الطوسى خطيب الموصل .... أن ليلى الأخيلية بعد موت توبة تزوجت ثم إن زوجها بعد ذلك مر بقبر توبة وليلى معه ، فقال لها: تعرفين هذا القبر ؟ فقالت : لا ، فقال : هذا قبر توبة ، فسلمى عليه ، فقالت : امض لشأنك ، فما تريد من توبة وقد بليت عظامه ؟ فقال : أريد تكذيبه أليس هو الذى يقول :

ولو أن ليلى الأخيلية سلمت على ودونى جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أوزقا إليها صدى من جانب القبر صائح ....... إلخ القصة .

وحصل أبو المجد قسطاً كبيراً من العلوم في الموصل على أيدى علمائها، فدرس الفقه على مذهب الإمام الشافعي، واشتغل بالحديث، والأدب واللغة، وقد ذكر ما يدل على ذلك، قال في «التمييز والفصل» (٣٣) في ترجمة عبد الله بن عمر الفارسي الجزرى: «ورد الموصل ... وتفقه على شيخنا أبى المظفر ابن علوان ابن مهاجر، وكان رفيقي في درس الخلاف» وفي ترجمة طاهر بن محمد بن قريش العتابي المعروف بالمعتمد الشاعر: «أقام بالموصل مدة مخالطاً لبني مهاجر، وله فيهم أشعار كثيرة مدحاً وهجاء ومداعبة، وكنا نجتمع في كثير من الأوقات بالموصل، وأنشدني الكثير من شعره (٣٤)، وسكن .... إلخ.

<sup>(</sup>٣٣) ص: ٢٢٢ . (٣٤) ص: ٣٣ ، ٣٤ .

وكان أبو المجد منذ حداثته متوقد الذهن حاضر البديهة محل القبول والرضى من أشياخه يحكى من ذكريات صباه: « دخلت يوماً على شيخنا أبى المظفر محمد بن علوان بن مهاجر ، فدفع إلى رقعة ، وقال: ماذا طلب المعتمد ؟ فتأملتها ، فإذا فيها مكتوب:

مولای یا من جوده فی الوری للسلف الصالح أنمسوذج أرید ما تصحیف عکس اسمه إذا تأملت الحجی قسورج ولا تقل معتذراً إننی إلی الذی العز له أجوج فإننی أفعل من بعدها والعذر لی ما یفعل المحرج فقلت لما انتهیت إلی قوله (قورج): خروف، فقال أحسنت ؛ لأننی کنت إذ ذاك صبیاً، فاستحسن مبادرتی إلی الجواب، وأنشدنی بعد ذلك أشعاراً كثیرة من قبیله ... (۳۰).

وفى مرحلة تالية من التحصيل تطلعت نفس أبى المجد إلى الرحلة للتزود من العلوم ، فارتحل إلى بغداد ، والتحق بالمدرسة النظامية ، وأخذ عن شيوخ هذه الفترة ، وسمع الحديث ، وقرأ الأدب ، وأتقن معرفة المذهب ، وبرع فى الفقه ، والحلاف ، والجدل ، والأصول . ذكر ذلك ابن أنجب الساعى  $(^{(77)})$  ، وابن الشعار الموصلى  $(^{(77)})$  ، وابن الفوطى  $(^{(77)})$  ، وابن كثير  $(^{(78)})$  ، وابن قاضى

کتاب التمبیز والفصل ص: ۳. (۳۷) فی عقود الجمان ۲۹۷/۱ . (۳۸) فی کتاب التمبیز والفصل ص: ۳. (۳۷) فی عقود الجمان ۲۹۷/۱ . (۳۸) فی تلخیص مجمع الآداب فی معجم الألقاب ۹۹۹/۲/۶ . (۳۹) فی معجم مشایخه ۱۵۲/۱ ، ۱۵۷ . (۴۰) فی طبقات الشافعیة ــ میکروفیلم مرکز البحث العلمی وتحقیق التراث ۵۲۸ تاریخ .

شهبة<sup>(٤١)</sup> ، وغيرهم ممن ترجم له .

وذكر هو نفسه فى ترجمة عبد الله بن عمر الفارسى الجزرى ، قال قال (٤٢): (ثم انحدر إلى بغداد وأقام بها بالمدرسة النظامية ، فاجتمعت به فيها سنة خمس وتسعين وخمسمائة لما توجهت إليها للتفقه بها ، وكنا نجتمع على الاشتغال والمباحثة إلى آخر سنة ست ... »

وكانت هذه هى السفرة الأولى إلى بغداد ، مكث فيها سنتين سنة ٥٩٥ ه ، ٥٩٦ ه طالباً فى النظامية ، ويؤكد هذا قوله فى ترجمة محمد بن أحمد القطيعى (٤٣) : ( ... ولقيته بالموصل سنة أربع وتسعين وخمسمائة ، وكان أقام بها مدة ، ثم عاد إلى بغداد ، واجتمعت به فيها فى سفرتى الأولى إليها للتفقه ، غير مرة .... »

ثم عاد إلى الموصل سنة ( 900 هـ) ومكث فيها ثلاث سنوات ، سنة 900 هـ، وسنة 900 هـ، وسنة 900 هـ يأخذ عن مشايخها ، فقد ذكر فى ترجمة الشيخ نصر الله بن سلامة بن سالم الهيتى المقرىء : وأخبرنا الشيخ أبو المعالى نصر .... بقراءتى عليه بالجامع النورى بالموصل فى يوم الجمعة سادس عشر من شهر رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة ، قال .... العمروك البكرى عند قدومه علينا الموصل فى سنة تسع وتسعين وخمسمائة ، قال .... عمروك البكرى عند قدومه علينا الموصل فى سنة تسع وتسعين وخمسمائة ، قال .... الموصل

<sup>( 1</sup> ع ) في طبقات الشافعية ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ . ١٣٠ في التمييسز والفصل ٢٢٢ . ( 1 ع ) السابسق ٢٢٣ . ( 1 ع ) السابسق ٢٣٠ . ( 1 ع ) نفسه ٢٦٠ .

ثم سافر إلى بغداد سفرته الثانية ، والتحق بالنظامية مرة أخرى ، يقول (٤٦): « شيخنا أبو على يحيى بن الربيع بن سليمان بن حرار العدوى ... درس بالمدرسة النظامية ببغداد ولقيته بها فى ذى القعدة سنة ثلاث وستائة ، واشتغلت عليه بالفقه ..... »

ويبدو أن سفرته هذه كانت بعد سنة ستائة ؛ لأنه ذكر فى ترجمة أبى عبد الله محمد بن فضلون ابن أبى بكر بن الحسين العقرى ، قال (٤٧): قدم علينا الموصل طالباً بعد سنة ستائة ، وأقام بمدرسة عز الدين ، وكان يتردد إلى بالمدرسة الفخرية ... » .

ومن بغداد صحب شیخه محمد بن علوان بن مهاجر إلى الرقة ، ذكره ابن الشعار الموصلی  $(^{(A)})$  وقال : « ففارقه فیها ، وقدم حلب ... » ویبدو أنه دخل حلب مرات ، فقد ذكر فی ترجمه أبی المظفر عبد الباق بن نصر ، قال  $(^{(P)})$  : « ولما قدر الله تعالی إقامتی بحلب وانتقالی من الموصل توجه بعدی بمده إلی حلب .... » وفی ترجمه عبد الله بن عمر الفارسی الجزری یقول  $(^{(P)})$  : « توجه إلی حلب ، ولقیته بها فی سنة اثنتین وستائه عند عودتی من دمشق متوجها إلی الموصل ... » ویقول  $(^{(P)})$  : « سمعت جمیع مسند أحمد بن حنبل بهذا الطریق من أبی المجد ، وأربعین حدیثاً مخرجه منه علی حنبل بحلب فی عودی من دمشق ، و توجهه إلیها »

۱۹۵) نفسه ۱۹۷/۰ (۲۹) فی عقود الجمان ۲۹۷/۱ . (۲۹) فی ۱۳۵ . (۲۹) فی ۱۳۵ . (۱۳۵) نفسه ۱۳۵ . (۱۳۵) نفسه ۱۳۷۱ . (۱۳۵) نفسه ۱۳۷۱ .

وقد ذكر الذهبى فى تاريخ الإسلام ( $^{(Y)}$ ): أن ابن باطيش « دخل حلب أو لا فى سنة اثنتين وستائة ثم قدمها سنة عشرين وبها توفى .... » وظاهر من النصوص السابقة أنه دخل دمشق أولًا فيما بين سنتى ستائة ، واثنتين وستائة للسماع من شيوخها ، وقد ذكر فى كتابه « التمييز والفصل » كثيراً من مروياته عن أشياخه فى دمشق ، ويبدو أن ابن الشعار الموصلى لم يعلم بدخوله دمشق قبل سنة ثلاث وستائة ، فقد ذكر أنه « كان قصد دمشق سنة ثلاث وستائة فسمع بها .... » $^{(Y)}$  .

ولم يتوقف عن التحصيل والسماع عند البلاد التي سبق ذكرها ، بل كان في تردده بين الموصل وحلب ودمشق كلما مر ببلد سمع من علمائه ، يقول ابن الشعار الموصلي ( $^{2}$ ): « واجتاز حلب فسمع بها .... وسمع في طريقه بحماه ، ومنبج ، وحران ، وزاد شيوخه على المائة ... »

ثم عاد إلى الموصل بعد رحلة التحصيل العلمى ، وبعد أن تم له التميز فى الفقه ، والخلاف والجدل ، والأصول ، والحديث ، والأدب ، والأنساب ، فعين معيداً بالمدرسة البدرية وأميناً على خزانة كتبها ، ذكره ابن الفوطى(٥٠) ، وابن الشعار(٢٥) ، وابن أنجب الساعى(٧٠) ،

۱۸- (۵۲) عقسود الجمسان ۱۸- (۵۳) في عقسود الجمسان ۲۹۷/۱ . (۵۵) في تلخيص مجمع الآداب من معجم الألقاب ۲۹۷/۱ . (۵۰) في عقود الجمان ۲۹۷/۱ . (۵۷) انظر مقدمة تحقيق كتاب التمييز والفصل ۲ ، ٤ .

وغيرهم .

وبدأت المرحلة الثانية من حياة أبي المجد، وهي مرحلة التأليف والتدريس والإفتاء ، وكانت بداية هذه الفترة من تاريخ عودته إلى بلده الموصل في سنة خمس وستمائة ، نلمح هذا من قوله في مقدمة كتابه « المغنى »(٥٨): « ... إلى أن قدر الله تعالى عودى من بغداد في سفرتى الثانية إليها للتفقه في شهر ربيع الآخر سنة خمس وستمائة ... » واستقر على هذا مدة في الموصل إلى أن استدعاه صديقه وبلديه ، ملك الموصل بدر الدين لؤلؤ الأتابكي الأرمني الذي ملك الموصل خمسين سنة (٥٩) ، وأنشأ فيها المدرسة البدرية (٦٠) التي كان يدرس فيها أبو المجد ، وكانت بينهما صحبة وصداقة وعلاقة وطيدة ، وفي ذلك يقول الصفدي (٦١) ، والذهبي (٦٢) : « وكان واصلًا عند الأمير شمس الدين لؤلؤ نائب المملكة وبينهما صحبة من الموصل ... » ويقول ابن الشعار (٦٣): « إلى أن أرسل خلفه بلديه الأمير شمس الدين لؤلؤ الأرمني ، وكان كثير الاعتقاد فيه ، فاستدعاه إلى حلب ، فخرج من (۵۸) ۱/۰ . (۹۹) کان أرمنياً

مملوكاً لنور الدين أرسلان شاه بن عز الدين مسعود صاحب الموصل ، فلما مات هذا سنة ٢٠٧ ه استقل بالسلطنة إلى حين وفاته سنة ٢٥٧ ه وكان عاقلاً حازماً لبيباً جواداً كريماً ذا دهاء وحيلة ، كثير الإحسان إلى الرعية عادلًا شهماً حسن السياسة ، عمل له ابن الأثير كتاب الكامل في التاريخ . انظر ترجمته في الوافي بالوفيات ١٩٨٤ ، ٩٩ والعبر ٢٨٦/٣ ، ٢٨٧ والدليل الشافي على المنهل الصافي ٢٨/٥ وتاريخ العراق بين احتلالين عباس العزاوى ٢٢٧/١ ، ٢٢٨ . (٩٠) أنشأها الأمير بدر الدين لؤلؤ سنة ١٥ ه على شاطىء دجلة : بالموصل . انظر الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي تح جعفر الحسنى شاطىء دجلة : بالموصل . انظر الدارس في تاريخ الإسلام ١٧٥/١ . (٦٠) في تاريخ الإسلام ١٧٧/١ . (٦٣) في عقود الجمان ٢٩٧/١ .

الموصل متوجهاً إلى حلب ، فخرج العرب على القافلة ، فأخذوه فيما بين حران ورأس عين ، وأخذوا كتبه وقماشه فى الحملة ، وسلم بنفسه ، ثم وصل إلى حلب وذلك سنة اثنتين وعشرين ، فأنزله شمس الدين لؤلؤ فى داره ، ومال إليه بجملته ، واعتمد عليه فى أموره ، ودام على ذلك مدة .... » .

وفى سنة سبع وعشرين وستائة فوض إليه قاضى القضاة بحلب التدريس بالمدرسة النورية المعروفة بالنفرى (٦٤) بعد الشيخ صدر الدين محمد الكردى الكاجلى قاضى منبج لما سافر إلى مرعش وولى القضاء بها والوزارة . ذكره صاحب كنوز الذهب .

وأجمع المترجمون له على توليه التدريس بالنورية ، ومنهم الذهبى ، والصفدى ، وابن الفوطى ، وابن الشعار ، وابن أنجب الساعى ، والدمياطى ، والخزرجى ، والسبكى ، والإسنوى ، وابن قاضى شهبة ، وابن كثير في طبقات الشافعية .

#### وفاته:

ظل أبو المجد مدرساً في النورية إلى أن توفى بها عشية يوم الخميس رابع عشر جمادي الآخرة ، ودفن من الغد منتصف جمادي الآخرة سنة

<sup>(15)</sup> المدرسة النورية الكبرى

أنشأها الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى آقسنقر فى سنة ٥٦٣ هـ وقيل أنشأها ولده الملك الصالح إسماعيل. انظر الدر المنتخب فى تاريخ حلب ميكروفيلم ٥٧٩ تاريخ مركز البحث العلمى لوحة ٣٤ وكنوز الذهب فى تاريخ حلب لوحة ٩٢ والدارس فى تاريخ المدارس ٢٠٦/ ــ ٦٤٨.

خمس وخمسين وستمائة بمشهد الأمير شمس الدين لؤلؤ ظاهر باب العراق ، كما ذكر الدمياطي في معجم مشايخه (٦٥).

وهذا أصح ما قيل فى تاريخ وفاته ، ولا يلتفت إلى ما ذكره ابن الفوطى من أنه توفى فى سنة أربعين وستائة (٢٦) ؛ لأنه مخالف لإجماع المترجمين له ، ولما ذكره ، ابن العديم فى بغية الطلب(٢٧) ، قال : « توفى إسماعيل بن باطيش فى العشر الأول من جمادى الآخرة من سنة خمس وخمسين وستائة ، وبلغتنى وفاته وأنا بدمشتى فى هذا الشهر المذكور » .

وقد ذكر الصفدى ، والخزرجى ، والسبكى ، وابن قاضى شهبة أنه توفى عن ثمانين سنة ، وللتذكرة فإن مولده فى سنة خمس وسبعين وخمسمائة ، فيكون الحساب ثمانين سنة . فضلًا عن أن ثمة سماع فى آخر كتابه ( التمييز والفصل »(٦٨) نصه : ( قرأت هذا الجزء أجمع على مؤلفه الشيخ الإمام مفتى الفرق ، بقية السلف عماد الدين أبى المجد إسماعيل بن هبة الله بن باطيش ، فسمع الخطيب شمس الدين أبو على الحسن بن الرشيد بن عبد الأعلى الواسطى ، وصح فى سادس عشر من الحسن بن الرشيد بن عبد الأعلى الواسطى ، وصح فى سادس عشر من شعبان سنة إحدى وخمسين وستهائة بحلب . كتبه فقير الرحمة أحمد ابن محمد بن عبد المنعم بن غانم الحلبى الشافعى ... » فهذا كله يثبت خطأ ابن الفوطى فيما ذكره .

<sup>(</sup>٦٦) ١٥٧، ١٥٧/١ (٦٥) تلخيص (٦٥) ١٥٢/٢/٤ . (٦٦) تلخيص مجمع الآداب ٢١٣٨ الورقة ١٣٢ الورقة ١٣٢ عن مقدمة تحقيق تكملة إكال الإكال ١٩١. (٦٨) ص: ٧ وص: ١٠٤٩ .

#### شــيوخـه:

تقدم أن شيوخ أبى المجد زادوا على المائة ، وليس هذا بغريب على رجل صرف عنايته ، وحفز همته منذ حداثته إلى العلم ، ورحل من أجل تحصيله تلك الرحلات التي سبق تفصيلها ، وقضى من عمره ما يقارب الخمسين عاماً في الدرس ، والتلقى عن علماء الأقطار المختلفة . وقد ذكر المترجمون له أنه وضع معجماً لشيوخه ، غير أن هذا المعجم لم يصلنا بعد ، وقد ساعدنا كثيراً ما ذكره من مرويات عن شيوخه في كتابه « التمييز والفصل » كا ذكر المترجمون له بعضهم ، ولم نأل جهداً في تتبعهم وحصرهم ، والنص على أماكن أخذه عنهم على قدر ما تيسر لنا من مصادر ، فمنهم

## ( ١ ) والده : الشيخ أبو البركات هبة الله بن أبى الرضا سعيد ابن هبة الله

ذكره ابن باطيش في « التمييز والفصل »(٦٩) وروى عنه بسنده ، قال : أخبرنا والدى أبو البركات هبة الله بن أبى الرضا العدل إن شاء الله تعالى قال : أنبأنا الزاهد القاضى أبو نصر أحمد بن عبد الله ابن القاسم الشهرزورى ، قال : أنبأنا أبو عبد الله الحسين ابن محمد .... عن سالم سمعت بن عمر يقول : سمعت رسول الله عليه يقول : « من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » . وروى عنه أيضاً خبر توبة وليلى الأخيلية بسنده ، قال (٧٠) : أخبرنا

<sup>(</sup>۲۹) ص: ۲۰۰ . (۷۰) التمييز والفصل ص: ۲۷۹ .

والدى أبو البركات هبة الله بن أبى الرضا رحمه الله تعالى ، قال : أنبأنا أبو الفضل عبد الله بن أحمد الطوسى خطيب الموصل قال : أنبأنا والدى أبو نصر أحمد ، قال : أنبأنا الشيخ أبو إسحاق الشيرازى قال : أنبأنا القاضى أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبرى قال :...... أن ليلى الأخيلية بعد موت توبة .... إلح القصة .

وكان إماماً عالماً عدلًا مقبول الشهادة ، ذكره ابن الشعار الموصلى  $(^{(Y)})$  ، وفي سماع في آخر الجزء الثاني والثلاثين من كتابه  $(^{(Y)})$  : قرأته بأجمعه على مؤلفه المولى حجة الإسلام عيى السنة مفتى الفرق شرف الأئمة عماد الدين أبي المجد إسماعيل ابن شيخنا الإمام العدل أبي البركات هبة الله بن أبي الرضا بن باطيش الموصلى .... [  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

#### ( ٢ ) الشيخ أبو المظفر محمد بن علوان بن مهاجر الموصلي :

الفقیه الشافعی ، ولد بالموصل سنة اثنتین وأربعین و محسمائة ، و حج ثم عاد إلی بغداد والتحق بالنظامیة یَدْرُسُ المذهب والخلاف علی یوسف الدمشقی حتی برع فیهما ثم صار معیداً بها وهو من بنی مهاجر أسرة کبیرة بالموصل کانت قبلة الشعراء والعلماء ، مدحهم المعتمد الشاعر  $(Y^{(Y)})$  . من أقدم شیوخ أبی المجد ، ذکره فقال  $(Y^{(Y)})$  : دخلت یوماً علی شیخنا أبی المظفر محمد بن علوان بن مهاجر ، فدفع

<sup>(</sup>۷۱) في عقود الجمان ۲۹۷/۱۰ . (۷۲) ص: ٦، ١٠٤٦، المان ١٠٤٦. . (۷۲) منظر ترجمته في الوافي بالوفيات ۹۸/۱، ۹۹ وطبقات السبكي ٥٩٠٠ . (۷٤) التمييز والفصل ٣٣، ٣٤.

إلى رقعة وقال: ماذا طلب المعتمد؟ فتأملتها ، فإذا فيها مكتوب: مولاى يا من جوده فى الورى للسلف الصالح أنموذج أريد ما تصحيف عكس اسمه إذا تأملت الحجى قورج

..... فقلت له لما انتهيت إلى قوله « قورج » : خروف ، فقال : أحسنت ؛ لأننى كنت إذ ذاك صبياً ، فاستحسن مبادرتى إلى الجواب ، وأنشدنى بعد ذلك أشعاراً كثيرة من قبيله » .

وقال فى ترجمة عبد الله بن عمر الفارسى الجزرى: تفقه على شيخنا أبى المظفر بن علوان بن مهاجر، وكان رفيقى فى درس الخلاف .... )(٧٥).

ونقل عنه بسنده قصة الفتح الموصلي الزاهد ، قال (٢٦) : « أخبرنا أبو المظفر محمد بن علوان بن مهاجر الفقيه الشافعي الموصلي ، قال : أنبأنا الحافظ أبو محمد عبد الله بن على بن سويد التكريتي قال : أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن سادة الأصبهاني ، قال :..... إلخ .

وذكره ابن الشعار الموصلي ، قال : قرأ الفقه على أبي المظفر محمد ابن علوان بن مهاجر (<sup>۷۷)</sup> .

(٣) أبو أحمد عبد الوهاب بن على بن على بن عبيد الله « ابن سُكَيْنَة البغدادى » :

الإمام المحدث والفقيه البارع مسند العراق وشيخها ولد سنة تسع

<sup>(</sup>۷۵) السابـــق

۲۲۲. (۷۹) نفسه ۱۱۶. (۷۷) عقود الجمان ۲۹۷/۱ مخطوط.

عشرة وخمسمائة ، وقرأ القراءات ، والعربية على ابن الخشاب ، وسبط الخياط ، وأبى العلاء الهمدانى ، وأخذ الحديث عن ابن ناصر البغدادى وصحبه وأخذ عنه الكثير من الفوائد والعربية والغريب . توفى سنة سبع وستائة (٢٨) .

ما أبالى إذا هملت عن الإخر وان ثقلى وفزت بالتخفيف ورفضت الكثير من كل شيىء وتقنعت بالقليل الطفيف ورآنى الأنام طراً بعيني زاهد في ضعيفهم والشريف أنا عبد الصديق ما صدق الود د وبعض الأنام عبد الرغيف ويروى عنه حديث عائشة رضى الله عنها: «كنت أرجل رأس النبى عليه وأنا حائض (٨٠)».

وحدیث النبی علی الله : « إن الجنة حرمت علی الأنبیاء كلهم حتی أدخلها ، وحرمت علی الأم حتی تدخلها أمتی  $^{(\Lambda)}$  وحدیث : « من جر ثوبه من الخیلاء لم ینظر الله إلیه یوم القیامة  $^{(\Lambda^{\Upsilon})}$  وحدیثه

عَلِيْتُ فَى الْحَمر « إنما هي داء » (٨٢) وحديث : « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً .... » (٨٤) وحديث : « اغتسلوا يوم الجمعة ، فمن اغتسل يوم الجمعة كانت له كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة » (٨٥) ، وحديث ابن عباس : « ما قبل لقوم : طوبي إلا خبأ لهم الدهر يوم سوء » (٨٦) .

وفى ترجمة المصيصى الشاعر ، ينقل عنه بسند ابن سكينة قوله : وعذراء كالعذراء عاقصة الشَّعْرِ بَكَثُ فى وقاياتٍ لهامتها حُمْرِ ثُنَشِّر عنها مِعْجَراً من زبرجد يدالشمس ذَرَّته عليها يد القطر (٨٧) وغير ذلك من الحديث والشعر .

( ٤ ) ابن الجوزى أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن على ابن عبيد الله بن حُمّادَى :

أوصل نسبه ابن كثير ، والداودى إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه وهو الإمام العلامة حافظ العراق ، صاحب التصانيف المشهورة فى أنواع العلوم من التفسير ، والحديث ، والفقه ، والوعظ ، والزهد ، والتاريخ ، والطب ، وغير ذلك . ولد سنة عشر وخمسمائة أو قبلها بسنتين ، وسمع فى سنة ١٦٥ ه فى سن ست أو ثمان . ذكر الداودى

نفسه (۸۴) . ۳۹۲ نفسه ۸۳) نفسه (۸۶) . ۶۳۳ م. د (۸۷) نفسه ۱۹۷۰ . ۱۹۷۱ نفسه ۱۹۷۸ نفسه ۱۹۷۸ نفسه ۱۹۷۸ .

۸۲۸ . (۸۵) نفسه ۳۳۳ . (۸۹) نفسه ۸۰۰ . (۸۷) نفسه

ثبت مصنفاته . تُوفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة(٨٨) .

سمع منه ابن باطيش في بغداد كثيراً ، وصرح به في « التمييز والفصل » قال : « وكنت على طلبه إلى أن أوقفني أبو القاسم على شيخنا الحافظ أبي الفرج بن الجوزي (٨٩) ..... » وفي موضع آخر : « أخبرنا الشيوخ الأربعة : أبو الفرج عبد الرحمن بن على الجوزي .... قالوا : أنبأنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباق بن محمد الأنصاري .... عن أنس قال : قال رسول الله عَيْقَالُهُ : « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ..... » (٩٠) .

وصرح بالقراءة عليه في غربي بغداد ، قال : أخبرنا الشيوخ الأربعة : الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزى قراءة عليه بغربي بغداد ... قالوا : أنبأنا الثقة أبو بكر محمد بن عبد الباقى ابن محمد البزاز النصرى .... عن أنس قال : قال رسول الله عليه : « لا هجرة بين المسلمين أكثر من ثلاثة أيام ، أو قال ثلاث ليال »(٩١) . وذكر الذهبي في التاريخ الكبير ، وسير أعلام النبلاء ، والعبر ؛ والدمياطي في معجم شيوخه ، والعماد في الشذرات ، والحسيني في صلة التكملة ، واليونيني في ذيل مرآة الزمان ، والصفدى في الوافى صلة التكملة ، واليونيني في ذيل مرآة الزمان ، وابن قاضي شهبة في بالوفيات ، والسبكي ، وابن كثير ، والإسنوى ، وابن قاضي شهبة في

<sup>(</sup> ۱۳٤٢/٤ فضاط ۱۳٤٢/٤ ، وتذكرة الحفاظ ۱۳٤٢/٤ و وفيات الأعيان وشذرات الذهب ٣٢٩/٤ وطبقات المفسرين للداوودى ٢٧٠/١ ووفيات الأعيان ٢٧٩/١ والعبر ٢٩٧/٤ . (٩٠) التمييز والفصل ٣٧٣ . (٩٠) السابق ٢٧٩/١ . (٩٠) نفسه ٦٩٥ .

طبقات الشافعية أن ابن باطيش سمع ببغداد من ابن سكينة ، وابن الجوزى .

## ( ٥ ) الشيخ أبو على يحيى بن الربيع بن سليمان بن حرار العدوى الواسطى :

العلامة مجد الدين العمرى من نسل عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، ولد بواسط فى سنة ثمان وعشرين وخمسمائة ، وتفقه على والده ، وعلى ابن البوقى العطار ، وقرأ القراءات العشر بواسط ، وسمع الحديث ببغداد ، وأعاد فى النظامية عند ابن فضلان ، ثم صار مدرساً فيها ، وكان عالماً بمذهب الشافعى ، والأصول ، والتفسير ، والحديث ، والخلاف ، والقراءات ، والفرائض . توفى سنة ست وستائة (٩٢) .

وذكره ابن باطيش ، فقال : شيخنا أبو على يحيى بن الربيع بن سليمان ابن حرار العدوى الواسطى إمام الشافعية ببغداد فى وقته ..... درس بالنظامية ببغداد ، ولقيته بها فى ذى القعدة سنة ثلاث وستائة ، واشتغلت عليه بالفقه ، وسمعت منه الحديث ، وكان شيخاً صالحاً ثقة فاضلًا خيراً كيساً (٩٣) .... » ووصفه فى موضع آخر ، فقال : كان مليح العبارة حسن الإيراد (٩٤) .

وحدث عنه أحاديث ، منها : أخبرنا شيخنا أبو على يحيى بن الربيع

<sup>(</sup>٩٢) البداية والنهاية ٥٩/١٣ وطبقات

الإسنوى ٣٠٩/٢ والعبر ٢٠/٥ وطبقات السبكى ١٦٥/٥ وشذرات الذهب ٢٣/٥ وابن قاضى شهبة ٨٥/٢ ، ٨٦ . (٩٤) التمييز والفصل ٥٣ . (٩٤) السابق

ابن سليمان العدوى الواسطى قراءة عليه بشرقى بغداد ، قال : أنبأنا عمر بن أحمد الصفار .... أن قتادة بن النعمان وقع بقريش ، فكأنه نال منهم ، فقال له رسول الله عَلَيْكُ : « مهلًا يا قتادة لا تشتم قريشاً فإنك لعلك ترى منهم رجالًا يخفى عملك فى أعمالهم ، وفعلك فى أفعالهم وتغبطهم إذا رأيتهم لولا أن تعطى قريشاً لآخرتها بالذى لها عند الله تعالى ه (٩٥) .

وذكر ابن أنجب الساعى (٩٦) ، وابن الشعار الموصلي أن ابن باطيش تفقه بنظامية بغداد على الشيخ مجد الدين يحيى بن الربيع .

(٦) الحافظ أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن المبارك
 (١) الأخضر الجُنابِذِي ):

عدث العراق الإمام الحافظ الجُنابِذِيّ الأصل البغدادي المولد والدار ، قال عنه ياقوت (٩٧): يسكن درب القيار من محال نهر المعلى بشرق بغداد ، سمع الكثير في صغره بإفادة أبيه ، وعلى بن بكتاش ، وأكثر حتى لم يكن في أقرانه أوفر همة منه ولا أكثر طلباً ، وصحب أبا الفضل ابن ناصر ، ولازمه حتى مات ، ولم يكن لأحد من شيوخ بغداد الذين أدركناهم أكثر من سماعه مع ثقة وأمانة وصدق ومعرفة تامة . ولد سنة أربع وعشرين وخمسمائة ومات سنة إحدى عشرة وستائة (٩٨).

<sup>(</sup>٩٥) نفسه ٥٥. (٩٦) ذكره محقق كتاب التمييز والفصل ص ٣٠. (٩٧) في معجم البلدان ١٦٥/٢. (٩٨) ترجمته في النجوم الزاهرة ٢١١/٦ وشذرات الذهب ٤٦/٥ وتذكرة الحفاظ ١٣٨٣/٤ والعبر ٣٨/٥.

ذكره ابن باطيش في « التمييز والفصل » ، وقال الحسيني في صلة التكملة (٩٩): « سمع ببغداد من .... والحافظ أبي محمد عبد العزيز ابن محمود « ابن الأخضر » .

# (٧) أبو شجاع محمد بن أبى المعالى البغدادى ( ابن المقرون ) :

إمام مقرىء حاذق ، وشيخ صالح عابد ، محقق بصير بالقراءات ، تصدر للإقراء ستين سنة حتى لقن الآباء والأبناء والأحفاد احتساباً لله تعالى . قرأ الروايات على سبط الخياط ، وأبى الكرم الشهرزورى ، وسمع من على بن الصباغ ، وغيره ، وكان كبير القدر كثير الخير آمرأ بالمعروف ناهياً عن المنكر . توفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة ودفن بقبرة باب حرب في الجانب الغربي (200,10) . وذكر الحسيني في صلة التكملة ، والدمياطي في معجم شيوخه ، والصفدى في الوافى بالوفيات (200,10) أن أبا المجد سمع في بغداد على أبي شجاع بن المقرون .

( ۸ ) أبو زكريا يحيى بن الحسين بن أحمد بن الحسين ( ابْنُ حُمَيْلَةَ اللَّوَانِيّ ) :

العلامة الضرير المقرىء الماهر ، قرأ الروايات على أبى الكرم الشهرزورى ، وعمر بن المظفر ودعوان بن على الجُبَّائي ، وكان كثير

<sup>(</sup>٩٩) بدون ترقيم . ميكروفيلم ٣٢٥ مركز البحث العلمي وتحقيق التراث بجامعة أم القرى . (١٠٠) ترجمته في غاية النهاية في طبقات القراء ٢٠٩/٢ والمسعبر وشذرات السذهب ٣٣٣/٤ ومعجم البلدان ٢٦٥/٥ والمسعبر ٢٣٤/٩ . (١٠١) ٢٣٤/٩

السماع صحيحه ، قال الذهبى : كان صدوقاً ، وتصدر للإقراء وكان عارفاً بالفن عالى الإسناد . توفى سنة ست عشرة وستائة وقد جاوز التسعين (١٠٢) . ذكر الحسينى فى صلة التكملة ، والصفدى فى الوافى ، أن أبا المجد بن باطيش قرأ عليه ببغداد .

### ( ٩ ) أبو الفضل عبد الواحد بن عبد السلام بن سلطان بن بختيار البغدادى :

قرأ القرآن بالروايات على سبط بن الخياط ، وأبى الكرم الشهرزورى ، وسمع الحديث الكثير من ابن الآبنوسى ، وابن عبد الله الرضوانى ، وابن يوسف الأرموى ، وكان إماماً حاذقاً صدوقاً عفيفاً ديناً حسن الطريقة مرضى السيرة . ولد سنة إحدى وعشرين وخمسمائة ، وتوفى سنة أربع وستائة (١٠٣) .

ذكر الحسيني في صلة التكملة ، والصفدى في الوافي بالوفيات أن ابن باطيش سمع عليه ببغداد .

### ( ١٠ ) أبو جعفر النفيس بن هبة الله بن وهبان الحديثي :

من حديثة الفرات ، سمع من محمد بن محمد السلال ، وابن عمر الأرموى ، وعبد الأول ، وهو إمام محدث صحيح السماع ، وروى عنه ابنه أبو نصر عبد الرحيم بن النفيس صديق يا قوت الحموى . توفى

<sup>(</sup>٢٠٠) ترجمته في غاية النهاية في طبقات القراء

٣٦٨/٢ وشذرات الذهب ٥/٣٠ والعبر ٥/٠٠ وتكملة الإكال ٢٠٩/١ ، ٢٠٠ ومعجم البلدان ٢٠٩/١ وذيل تاريخ بغداد لابن النجار ٢٠٥/١ وذيل تاريخ بغداد لابن النجار ٢٢٥/١ ، ٢٤٦ .

سنة تسع وتسعين وخمسمائة<sup>(١٠٤)</sup> .

وذكر الحسيني في صلة التكملة أن ابن باطيش سمع عليه ببغداد .

( 11 ) أبو العباس أحمد بن يحيى بن بَرَكَة بن محفوظ الدبيقي البزاز البغدادي :

من الدبيقة قرية من قرى بغداد ناحية نهر عيسى ، سمع من القاضى عمد بن عبد الباقى النصرى ، وعبد الوهاب الأنماطى ، وأبى منصور القزاز ، وأبى السعادات ابن الشجرى ، وكان سماعه صحيحاً كثيراً ، توفى سنة اثنتى عشرة وستائة ، ودفن بمقبرة الشُّونِيزِيَّة (١٠٥) .

وذكره ابن باطيش من شيوخه فى ترجمة محمد بن عبد الباق قاضى المارستان ، قال : شيخ شيوخنا وروى لنا عنه ..... وأبو العباس أحمد ابن الدبيقى (١٠٦) .

( ١٢) أبو المظفر المبارك بن حمزة بن على سبط الشيخ أبى نصر ابن الصباغ:

ترجمه ابن باطيش ، قال : من الكرخ ، وسكن نهر المعلى من شرق بغداد ، وكان فقيها فاضلًا عارفاً بالخلاف وأصول الفقه ، أعاد بالمدرسة النظامية ، وقبلت شهادته ، وكان كيساً لطيفاً ، حسن

<sup>(</sup>١٠٤) تكملة الإكال ٤٠١/١ وتكملة

المنذرى ٤٤٦/١ ومعجم البلدان ٢٣١/٢. (١٠٥) ترجمته في بحكملة المنذرى ٢٣٠/٢ وتحملة المنذرات ٤٩/٥ والشذرات ٤٩/٥ والنجوم الزاهرة ٢١٤/٦ ومعجم البلدان ٢٣٨/٢. (١٠٦) التمييز والفصل ٢٩٥٠.

المجاورة ، مليح المجالسة ، حضرت مناظرته ، وكان رجلًا من الرجال (۱۰۷) . وقال : المنذرى ، والإسنوى : توفى كهلًا فى المحرم سنة سبع وتسعين وخمسمائة (۱۰۸) .

( ۱۳ ) أبو أحمد بن أبى العباس أحمد بن أبى غالب العَتَّابى ابن الطَّلَايَة :

وأبو أحمد هذا من أبناء أحمد بن أبى غالب لأن الأخير توفى سنة ٥٤٨ ه، أى قبل مولد أبى المجد<sup>(١٠٩)</sup> وروى ابن باطيش عن أبى أحمد ، قال : أخبرنا أبو أحمد بن أبى غالب الوراق المعروف بابن الطَّلَّايَة ، قال : أنبأنا أبو القاسم عبد العزيز بن على الأنماطي ، قال : أنبأنا أبو القاسم عبد العزيز بن على الأنماطي ، قال : أنبأنا ..... عن أنس بن مالك ، عن النبي عَلِيْكُ قال : « رأيت يوسف ليلة أسرى بي إلى السماء فإذا أنا برجل شاب راعني حسنه قد فضل الناس »(١١٠) .

ونعتقد أنه أخذ عليه ببغداد ؛ لأن نسبة أسرته إلى العتابيين محلة بغربى بغداد (١١١) ، وكانوا مقيمين بها .

( 18 ) عبد الرحمان بن محمد بن أبي ياسر أبو الفرج بن أبي الكرم القصرى « ابن ملاح الشط » :

ترجم له ابن باطيش ، قال(١١٢) : كان شيخاً مسناً حريصاً على

<sup>(</sup>۱۰۷) السابق ۳۵۵. (۱۰۸) طبقات الإسنوی ۲/۰٪ والتکنلة لوفيات النقلة ۲۹۲۱. (۱۰۹) انظر إکمال الإکمال ۲۶۲۲ والأنساب ۱۶۷٪ والمنتظم ۱۵۳/۱ والعبر ۳/۰ وسير أعلام النبلاء ۲۰/۰٪ والمستفاد ۲۰ والوافى بالوفيات ۲۷۷٪. (۱۱۹) التمييز والفصل ۳۳. (۱۱۹) ذکره فی الأنساب ۱۲۷٪. (۱۱۹) فی التمييز والفصل ۳۵۰.

الرواية ، محباً أن يسمع عليه الحديث وصار فى آخر عمره بواب مدرسة أم الخليفة الناصر لدين الله أبى العباس أحمد أمير المؤمنين التى بجوار معروف الكرخى إلى أن توفى ، سمعت عليه فى شهور سنة ست وتسعين بقراءة جعفر العباسى ... توفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة (١١٣).

( 10 ) أبو عبد الله محمد بن على بن هبة الله بن عمار بن الشبوب الشيباني الذهلي :

خطیب القصر ، قصر ابن الوهیبة ، وهی قریة علی الفرات فیما بین هیت والحدیثة ، ترجمه ابن باطیش ، قال (۱۱۶) : شیخ لقیته بها ، وأنشدنی کثیراً من شعره وشعر غیره ، وذکر لی أن مولده فی ثانی عشر شوال سنة ثلاث و خمسین و خمسمائة ، ومدح القاضی أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الأسد الحلبی بأبیات حسنة عند عبورنا علی القصر هذا فی عودنا من بغداد ، و کان قدمها .... و عدت فی صحبته لما تعذر علی الحج بسبب ظهور التتار خذهم الله تعالی . أنشدنی أبو عبد الله ، لقیته ثامن عشر شوال سنة أربع و ثلاثین و ستائة بالقصیر ، من أبیات :

سرى الطيف من ١٠٠١ وهنا فأزعجا وأضرم فى الأحشاء ناراً فأججا سرى زائراً يستكلم الليل نفسه وهيهات يخفى البدر فى الليل مدلجا ....... إلخ

<sup>(</sup>١١٣) السابق، والعبر

٢٩٨/٤ . (١١٤) في التمييز والفصل ٣٥٦، ٣٥٧.

والحديثة المذكورة حديثة الفرات لا حديثة الموصل.

### ( ١٦ ) أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله السُّهْرُورْدِي :

شيخ العراق في وقته ، ومن كبار العارفين وأئمة المتصوفة ، نشأ في حجر عمه أبي النجيب وأخذ عنه التصوف ، والوعظ ، وعلم الحديث ، والفقه ، وانتهت إليه الرياسة ، في تربية المريدين ، ووعظ الناس مدة ببغداد وغيرها ، فما أخذ عليه شيىء بما يكره من قول ولا حركة . ولد سنة تسع وثلاثين وخمسمائة وتوفي سنة اثنتين وثلاثين وستائة في بغداد (١١٥) ذكره أبو المجد في الكلام على المرزبانية ، قال : قرية من قرى نهر عيسى ، بنى بها الخليفة الناصر لدين الله أبو العباس أحمد أمير المؤمنين رباطاً للصوفية ، ورتب فيه إذ ذاك شيخنا شهاب الدين أبا نصر عمر السَّهْرُورْدِي رحمة الله عليه (١١٦) .

( ١٧ ) أبو الفتح المظفر بن أبى محمد أبى البركات البغدادى الأَرْجِيّ « ابن غَيْلان » :

توفى سنة خمس عشرة وستمائة ببغداد ودفن بباب حرب (۱۱۷) ، وذكر الحسيني في صلة التكملة أن أبا المجد أخذ عليه ببغداد .

<sup>(</sup>۱۱۵) ترجمته فی

المستفاد ص ٢٠٩ وتكملة المنذري ٣٨٠/٣ وسير أعلام النبلاء ٣٧٣/٢٢ والعبر ٢١٥٣/٣ والعبر ٢١٣/٣ ومنذرات الذهب ١٥٣/٥ وطبقات السبكى ١٥٣/٥ وتكملة الإكال ٣/٥٥٥، ٥٥٦. (١٩٦٥) التمييز والفصل ٩٥٥ وذكر السبكى في الطبقات الوسطى قول أبي المجد عنه: هو شيخنا شيخ الإسلام على الحقيقة .... (١١٧) تكملة المنذري ٢٥٥/٢.

# ( ١٨ ) أبو العباس أحمد بن أبى الفتح يوسف بن محمد الأَرْجِيّ « ابن صِرْما » :

مسند بغداد وإمام زمانه ، سمع من الأرموى ، وابن الطَلَّايَة ، وابن الطَلَّايَة ، وابن ناصر ، وتفرد بأشياء توفى سنة إحدى وعشرين وستائة (١١٨) . ذكره الحسينى فى مشايخ أبى المجد الذين أخذ عليهم ببغداد . ونقل عنه ابن باطيش فى « التمييز والفصل » .

# ( 19 ) أبو حامد عبد الله بن أبي عبد الله مسلم بن ثابت بن زيد « ابن جُوَالق » :

روى عن أبى منصور عبد الرحمن بن محملر القزاز ، توفى سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة (١١٩) . ذكر الحسينى فى صلة التكملة ، والذهبى فى تاريخ الإسلام ، والدمياطى فى معجم شيوخه ، أن ابن باطيش أخذ عليه فى بغداد .

#### ( ۲۰ ) أبو أحمد بن أبي منصور البغدادي(١٢٠) :

ذكره ابن باطيش ، قال (۱۲۱) ...... وأورد له هذه الأبيات التى أخبرنى بها أبو أحمد بن أبى منصور البغدادى بها ، قال : أنبأنا أبو منصور بن محمد القزاز ، قال : أنبأنا الحافظ أبو بكر أحمد بن على

<sup>(114)</sup> تكملة المنذرى ١٢٤/٣ والعبر ١٢٥/٥ وسير أعلام النبلاء ١٦٥/١٣ والنجوم الزاهرة ٢٠/٦ وشذرات الذهب ٩٤/٥. (١١٩) تلخيص مجمع الآداب ٩١/٥/٥ وتكملة المنذرى ٣٨/٢. (١٢٠) أبو منصور هو: عبد الرحمن ابن محمد القزاز المعروف بابن زريق الشيباني . ترجمته في المنتظم ١٠٠/٠ وشذرات الذهب ١٠٦/٤ وطبقات الحفاظ ٥٣٥/٤ وأبو أحمد ابنه نصر الله بن عبد الرحمن ، مسند بغداد ، ترجمته في العبر ٤٠٥/٤.

الخطيب عن الصورى عن أبي الحسن النعيمي:

إذا أظمأتك أكُفُّ اللئا م كَفَتْك القناعة شِبْعاً ورِيًّا فكن رجلًا رِجله فى الثرى وهامة هِمَّته فى الثريا أبيًّا لنائل ذى ثروة تراه بما فى يديه أبيًّا فإن إراقة ماء الحيا ة دون إراقة ماء المُحَيَّا

( ٢١) أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن أبى ياسر « ابن عوان الدُّورِيّ ) :

ذكره السبكى (\*) نقلًا عن ابن باطيش في « الفيصل » قال : ذكره ابن النجار ، وابن باطيش به أعرف ، قال : كان يعرف بابن عون ، وكان فقيها فاضلًا أديباً شاعراً منشئاً كاتباً حاسباً أصولياً متكلماً مليح الخط عارفاً بعلوم الأوائل ، حلو الكلام في المناظرة ، قرأت عليه أصول الفقه ، وسمعت بقراءته على ابن سكينة تفسير الواحدى ، وغريب الحديث لابن قتيبة .

( ۲۲ ) أبو البركات محمد بن أبى نصر محمد بن ياسين بن عبد الملك :

التاجر البغدادى . قرأ القرآن الكريم بشيىء من القراءات على أبى الحسن على ابن أحمد اليزدى وغيره ، وسمع من الأرموى ، والشهرزورى ، وأبى الوقت عبد الأول بن عيسى ، وحدث ببغداد . ولد سنة أربع وثلاثين

 <sup>(\*)</sup> في الطبقات الشافعية الكبرى ٤٩/٦ وانظر طبقات الإسنوى ٢٥٩/١.

وخمسمائة ، وتوفى سنة ستائة(-) .

وذكره الحسينى فى صلة التكملة ممن أخذ عليه ابن باطيش فى بغداد . ( ٢٣ ) أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزرى « ابن الأثير » :

الموصلى الشافعي المحدث اللغوى ، ولد بجزيرة ابن عمر ، ثم انتقل إلى الموصل ، وسمع على أبى الفضل عبد الله بن أحمد خطيب الموصل ، وسافر بغداد فسمع على ابن سكينة شيخ أبى المجد ، وقرأ الأدب والنحو على ابن الدهان ، ومكى بن ريان الضرير نزيل الموصل . وكان فقيها محدثاً لغوياً أديباً نحوياً عالماً بصنعة الحساب والإنشاء ، ورعاً عاقلًا مهيباً ذا بر وإحسان . وهو صاحب المصنفات المشهورة « النهاية في غريب الحديث والأثر » و « منال الطالب » و « المرصع » و « شافى في غريب الحديث والأثر » و « منال الطالب » و و المرصع » و « شافى وستائة (۱۲۲) وظاهر من تصريح ابن باطيش أنه أخذ عنه كثيراً ، سواء في الموصل أو في بغداد أو في غيرهما ، فقد ذكر في « التمييز والفصل » (۱۲۲) ، قال في ترجمة أبى القاسم يعيش بن صدقة : روى لنا عنه كتاب السنن لأبى عبد الرحمن النسائي أبو السعادات المبارك ابن محمد بن عبد الكريم الجزرى ، سمعه منه ببغداد عند عوده ابن محمد بن عبد الكريم الجزرى ، سمعه منه ببغداد عند عوده

<sup>(۔)</sup> ترجمته

فى تكملة المنذرى ٣٩/٢ ، ٤٠ وعن حاشية تحقيقه الجامع لابن أنجب الساعى ١٣٤/٩ ، ١٣٥ . ١٣٥ . ١٣٥ وإنباه الرواة ٣٦٦/٨ وإنباه الرواة ٣٧٧/٣ والبداية والنهاية ٤٠/١٥ والنجوم الزاهرة ١٩٨/٦ والعبر ١٩/٥ وشذرات الذهب ٥/٢٢ ووفيات الأعيان ١٤١/٤ . (٢٢٤) ٢٤٤ ، ٢٤٥

من الحج .

ومن أشهر من روى عنهم بالموصل:

( ۲٤ ) أبو العباس أحمد بن سلمان بن أبى بكر بن الأصفر البغدادى (۱۲٤):

روى عنه ابن باطيش فى الموصل ، قال (١٢٥) : أنشدنا أبو العباس أحمد ابن سلمان بن أبى بكر البغدادى بالموصل ، قال : أنبأنا الحافظ أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعانى ، قال .... أنشدنا محمد ابن أحمد المقدسى العثانى بمكة لغيره :

دع جفونی یحق لی أن أبوحا لم تدع لی الذنوب قلباً صحیحا أخلقت بهجتی أكف المعاصی و نعانی المشیب نعیا فصیحا وفی موضع آخر<sup>(۱۲۱)</sup>: أنشدنا أحمد بن سلمان بن أبی بكر ابن الأصفر البغدادی ، عن السمعانی ، أنشدنا الحسین العمروی إملاء لنفسه فی جامع أصبهان :

ذو العِلْم ليس بِجَمّاع ولا أشِر وإنها هُمو بِلَاكُ وَاوَاهُ وَهِل يُفيد ضياءُ السمع مُتَّقداً بكف أعمى وموج البحر يغشاه وفي موضع آخر (١٢٧): أخبرنا أبو العباس أحمد بن سلمان بن أبي

<sup>(</sup>۱۲٤) الحريمي

المستعمل ، ابن أبى بكر بن سلامة البغدادى المعروف بابن الأصفر . توفى سنة ست عشرة وستائة بالموصل ودفن بها . ترجمته فى تلخيص مجمع الآداب من معجم الألقاب ٤٠٠/٤/٤ . (١٢٥) فى التمييز والفصل ٤٠٠/٤/٤ . (١٢٥) السابق ١٤٧ . (١٢٧) نفسه ٦٤٥ .

بكر البغدادى .... أنشدنا أبو بكر محمد بن الحسن الميانجي ، قال : أنشدنا والدى لنفسه :

إذا ذكر الحسان من الجنان فحى هلا بوادى ما وشان تجد شعبا يشعب كل هم وملهى ملهيا عن كل شان بروض مونق وخرير ماء ألذ من المثالث والمشانسي وصرح بمشيخته له ، قال (١٢٨) : في ترجمة الوراق العتابي أحمد بن أبي غالب بن الطلَّاية : روى عنه جماعة من شيوخنا ، كأبي أحمد ابن سكينة ، وأبي حفص عمر بن طبرزد ، وأبي العباس أحمد بن سلمان الحريمي .

( ۲۵ ) أبو حفص عمر بن محمد بن مُعمّر بن أحمد بن يحيى
 ابن حسان بن طَبَرْزد الدّارَقَرِّى :

حُدَّثَ بإربل ، والموصل ، وحران ، وحلب ، وحمل إلى دمشق للسماع عليه ، وعاد إلى بغداد مقيماً يحدث مدة . ولد سنة ست عشرة وخمسمائة ، وتوفى سنة سبع وستائة ، وهو منسوب إلى دار القز محلة كبيرة ببغداد (١٢٩) .

روى عنه ابن باطيش كثيراً فى الموصل ، وصرح بمشيخته (١٣٠) كما سبق ، وبأخذه عنه فى الموصل ، فى أكثر من موطن من كتابه ( التمييز والفصل » ومنها : ( أخبرنا الشيخان .... وأبو حفص عمر بن محمد

<sup>(</sup>۱۲۸) نفسه

۳۳ . (۱۲۹) ترجمته فی وفیات الأعیان ۲۱۲/۱ والمستفاد ۲۱۰ ــ ۲۱۲ ومعجم البلـدان ۲۲/۲ . (۱۳۰) التمیینز والـفصل ۳۳ .

ابن طبرزد ، قالا : أنبأنا هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين قال ... حدثنى نصر بن ثعلبة هو الأعشى المازنى قال : أتيت النبى عليه ، فأنشدته :

يا مالك الناس وديان العرب إنى لقيت ذربة من الذرب غدوت أبغها الطعام فى رجب فخلفتنى بنزاع وهرب أخلفت العهد ولطت بالذنب وهن شر غالب لمن غلب فجعل النبى عينه يقول: «وهن شر غالب لمن غلب » (١٣١). ونقل محقق كتاب « التمييز والفصل » فى مقدمته أن ابن باطيش سمع من أبى حفص عمر بن محمد بن طبرزد.

### ( ٢٦ ) أبو المعالى نصر الله بن سلامة بن سالم الهيتي (١٣٢) :

أخذ عنه أبو المجد في الموصل ، ذكره فقال : أخبرنا الشيخ أبو المعالى نصر الله بن سلامة بن سالم الهيتي بقراءتي عليه بالجامع النوري من الموصل في يوم الجمعة سادس عشر من شهر رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة ، قال : أنبأنا القاضي أبو الفضل محمد بن عمر ابن يوسف الأرموي ، قال .... جاء رجل إلى النبي عيالية فقال : أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، وصليت الخمس ، وأديت الزكاة ، وصمت رمضان وقمته فمن أنا ؟ قال عيالية : « أنت

<sup>(</sup>۱۳۱) السابق

٥١٦ . (١٣٢) المقرىء المعروف بابن حَبَن . سمع من الأرموى ببغداد ومحمدابن ناصر الحافظ ، وابن الزاغونى وابن الشهرزورى ، وغيرهم ، حدث ببغداد والموصل ، وهو من هيت البلد التى على الفرات تكملة المنذرى ٤٢٨/١ .

من الصديقين والشهداء ». قال ابن باطيش: وتوفى بالموصل سنة ثمان وتسعين وخمسمائة(١٣٣).

# ( YY ) أبو الفرج محمد بن محمد بن عمروك البكرى ( (YY ) :

روى عنه أبو المجد في الموصل ، قال : أخبرنا أبو الفرج محمد بن محمد ابن عمروك البكرى عندقدومه علينا الموصل في سنة تسع وتسعين وخمسمائة ، قال : أنبأنا الإمام أبو الأسعد هبة الرحمان بن عبد الواحد ابن عبد الكريم القشيرى ، قال ..... حدثنا أحمد بن زكرياء ، قال : سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإذا أحب الله عبداً لم يضره ذنب ، ثم تلا في إنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ قيل : يا رسول الله !

# ( ۲۸ ) أبو الحسن على بن أبى العباس أحمد بن أبى الحسن على ابن هَبَل :

الطبيب البغدادى نزيل الموصل المعروف بالخلاطى ، قرأ الأدب ، والطب ، وسمع على أبى القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندى، ثم استوطن الموصل ، وكان الناس يترددون إليه يقرأون عليه الحديث والأدب والطب ، ولد ببغداد سنة خمس عشرة وخمسمائة وتوفى

<sup>(</sup>۱۳۳) في التمييز

والفصل ۷۹۸ . (۱۳۴) ترجمه المنذرى فى التكملة ٤٣١/٢ وقال : أبو الفتوح محمد بن محمد بن محمد بن عمروك القرشى التيمى البكرى النيسابورى الصوفى . توفى سنة ( ٦١٥ هـ ) . (١٣٥) التمييز والفصل ٢٦٥ .

بالموصل سنة عشر وستمائة(١٣٦) .

روى عنه ابن باطيش بسنده عن مجاهد قال: خرجت إلى الغزو فشيعنا عبد الله بن عمر، فلما أراد فراقنا قال: إنه ليس عندى ما أعطيكماه، ولكن سمعت رسول الله عليه يقول: « إذا استودع الله شيئاً حفظه» وإنى استودع الله دينكما وأمانتكما وخواتيم أعمالكما (١٣٧).

# ( ٢٩ ) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أبى المجد البغدادى الحربى الموصلى:

عبد الله بن أحمد بن صاعد بن صائم الإسكاف ، من أهل الحربية بأعلى غربى بغداد ، سمع أبا القاسم بن الحصين ، وابن البناء ، وابن عمر السمرقندى ، لما وصل إلى الموصل تسامع به أصحاب الحديث ، فأمسكوه عندهم مدة ، وسمعوا منه المسند . وتوفى بها سنة ثمان وتسعين وخمسمائة (١٣٨) .

سمع عليه أبو المجد مسند أحمد بن حنبل ، وروى عنه ، قال : أخبرنا الشيخان أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أبى المجد البغدادى الحربى بالموصل ، وحنبل بن عبد الله بن فرج الرصافى البغدادى بحلب قال ... عن شبر بن شكل عن أبيه قال : قلت يارسول الله علمنى

<sup>(</sup>۱۳۳) ترجمته فی عیون

الأنباء في طبقات الأطباء ٢٠٤/١ والبداية والنهاية ٧٣/١٣ والنجوم الزاهرة ٢٠٩/٦ وإنباه الرواة ٢٠٩/٦ وشذرات الذهب ٥٢/٥. (١٣٧) التمييز والفصل ٦٩٢٠. (١٣٨) ترجمته في المستفاد ١٣٦ وشذرات المدهب ٣٣٥/٤.

دعاء أنتفع به ، قال : «قل : اللهم إنى أعوذ بك من شر سمعى وبصرى وقلبى ونفسى » قال ابن باطيش : سمعت جميع مسند أحمد ابن حنبل بهذا الطريق من ابن أبى المجد ....(١٣٩) .

### ( ٣٠ ) طاهر بن محمد بن قريش العتابي « المعتمد الشاعر » :

ترجم له أبو المجد في « العتابي » قال : طاهر بن محمد بن قريش العتابي المعروف بالمعتمد الشاعر ، كان ثقة ، على مذهب الشافعي رضى الله عنه ، وكان ذا طبع موات فيما يرويه من عمل الشعر ، وكان كيساً لطيفاً ، أقام بالموصل مدة مخالطاً لبني مهاجر ، وله فيهم أشعار كثيرة مدحاً وهجاء ومداعبة ، وكنا نجتمع في كثير من الأوقات بالموصل ، وأنشدني الكثير من شعره ، وسكن بسنجار إلى أن مات بها(١٤٠) .

# ( ٣١ ) أبو الحسن محمد بن عمر بن أبى الحسن بن حَمُّوْيَه الجُويْني :

من كبار الفقهاء الشافعية ، أفتى وتولى مشيخة الشيوخ بدمشق ومصر ، وعظم جاهه فى دولة الملك الكامل ودرس بقبة الشافعى ، ومشهد الحسين بن على رضى الله عنهما . قرىء عليه مسند الشافعى فى الموصل . توفى بها سنة سبع عشرة وستمائة (١٤١) .

<sup>(</sup>۱۳۹) التمييز والفصل ۳۷۰، ۳۷۱. (۱۴۹) السابق ۳۳۰. (۱۴۰) السابق ۳۳۰. (۱۶۰) ترجمته فی طبقات السبکی ۶۰/۵ والبدایة والنهایة ۲۰/۲ والنجوم والتکملة للمنذری ۱۵/۳ وشذرات الذهب ۷۷/۵ وتکملة الإکمال ۲۰/۲ والنجوم الزاهرة ۲۰/۲ وسیر أعلام النبلاء ۷۹/۲۲.

روى عنه ابن باطيش ، قال (١٤٢): أخبرنا شيخ الشيوخ أبو الحسن محمد بن عمر بن أبى الحسن بن حمويه الجوينى قدم علينا الموصل ، قال : أنبأنا أبو الفتوح محمد بن محمد بن على الطائى ، قال : أنبأنا .... عن عبد الأعلى بن حماد النرسى قال : دخل على المتوكل فقال : يا أبا يحيى كنا قد هممنا أن نصلك بخير ، فتدافعت الأمور ، فقلت : يا أمير المؤمنين سمعت مسلم بن خالد المكى يقول : سمعت معفر الصادق يقول : من لم يشكر الهمة لم يشكر النعمة ، ثم قلت : أفلا أنشدك بيتين قالهما بعض الشعراء ؟ قال : ما هما ؟ فأنشدته : لأشكرنك معروف هموف لأشكرنك معروف همووف قدر فالشيىء بالقدر المحتوم مصروف ولا ألومك إن لم يمضه قدر فالشيىء بالقدر المحتوم مصروف قال : فاستحسنها وكتبها بيده من إعجابه بهما ، وأمر لى بجائزة .

( ٣٢ ) أبو عمران موسى بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك : العلامة كان يتقن أربعة عشر علماً ، وتبحر فى العلوم الشرعية والعقلية ، وأخذ العربية على يجيى بن سعدون ، وأبى البركات الأنبارى ، قال ابن خلكان : كان يقرأ عليه الحنفيون كتبهم ، وكان يقرأ عليه أهل الكتاب التوراة والإنجيل فيقرون أنهم لم يسمعوا بمثل تفسيره لهما ، وكان إذا خاض معه ذو فن توهم أنه لا يحسن غير ذلك الفن ، وكان بعضهم يفضله على الغزالى . ولد فى الموصل سنة إحدى

<sup>(</sup>١٤٢) التمييز والفصل ٦٨٢.

وخمسين وخمسمائة ، وتوفى بها سنة تسع وثلاثين وستائة (١٤٣) سمع عليه ابن باطيش ، وروى عنه ، قال ، أخبرنا أبو عمران موسى ابن يونس بن محمد بن منعة بن مالك الفقيه الشافعي ، قال : أنبأنا والدى ، قال : أنبأنا ابن خميس .... عن أبى ثعلبة الخشني عن النبي عليه عليه قال : « إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء عن غير نسيان رحمة بكم فلا تبحثوا عنها »(١٤٤).

### ومن أشهر شيوخه في دمشق :

#### ( ٣٣ ) أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندى :

العلامة الأديب اللغوى النحوى المقرىء ، كان أعجوبة زمانه ، قرأ القرآن على سبط ابن الخياط وله نحو من سبع سنين ، وقرأ القراءات العشر وهو ابن عشر ، وانفرد بعلو الإسناد فى القراءات ، والحديث ، وعاش بعد أن قرأ القراءات ثلاثاً وثمانين سنة ، وكان حسن الأخلاق ، مكرماً للغرباء حجة فى النقل . ولد سنة عشرين وخمسمائة ، وتوفى سنة ثلاث عشرة وستائة بدمشق (١٤٥) .

سمع عليه أبو المجد في دمشق الكثير ، وروى عنه بسنده ، قال(١٤٦):

<sup>(</sup>١٤٣) طبقات السبكى ١٥٨/٥ والبداية والنهاية ١٥٨/١٣ والنجوم الزاهرة ٢٤٢/٦ وطبقات الإسنوى ٢٢٣/٢ ، ٣٢٤ وابن قاضى شهبة ١١٨/٢ ووفيات الأعيان ٢٤٢/٤ وطبقات الإسنوى ١١٨/٢ والفصل ٥٩٠ . (١٤٥) ترجمته في غاية الأعيان ٢٩٣٠ ، ٢٩٧٧ ومعجم الأدباء ٢٢٣/٤ وإنباه الرواة ٢٠/١ والجواهر المضية النهاية ٢٠٤/١ والنجوم الزاهرة ٢١٦/٦ وشذرات الذهب ٥٤/٥ وعيون الأنباء ٢٤٣١ . (١٤٤) التمييز والفصل ٣٩٨ ، ٣٩٩ .

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندى بقراءتى عليه بدمشق ، قال : أنبأنا القاضى أبو بكر محمد بن عبد الباق بن محمد القزاز ..... عن مصعب عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : خطب على ابنة أبى جهل ، فبلغ رسول الله عليه فقال: « معاذ الله أن يجمع بين ابنة رسول الله عليه وبين ابنة عدو الله تعالى إن فاطمة بضعة منى فمن رسول الله عليه الحديث .

وصرح بمشيخته له ، قال : أخبرنا الشيوخ الأربعة .... وزيد ابن الحسن الكندى بدمشق وروى عنه أيضاً بقراءته عليه بسنده السابق حديث : « كتب الله عز وجل مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ، قال : وعرشه على الماء »(١٤٧) وحديث : « لا هجرة بين المسلمين أكثر من ثلاثة أيام أو ثلاث ليال »(١٤٨).

وروى عنه قال (۱٤٩): أخبرنا العلامة أبو اليمن .... بدمشق ، قال : أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد قراءة عليه ، قال : أنبأنا .... عن عقبة بن عامر عن النبى عَلَيْكُ قال : « المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته »

وذكر ابن الشعار ، والحسيني ، والصفدى ، والدمياطي ، والذهبي ، والسبكي ، أن أبا المجد أخذ عن الكندى بدمشق .

<sup>(</sup>٩٤٧) السابق

<sup>.</sup> ۲۷۸ (۱۴۸) نفسه ۹۵۰ (۱۴۹) نفسه ۲۸۲

# ( ٣٤ ) عبد الصمد بن محمد بن أبى الفضل الحَرَسْتانى « أبو القاسم » :

قاضى القضاة بدمشق ، سمع الكثير وتفرد بالرواية عن أكثر شيوخه ، قال ابن نقطة : وهو أسند شيخ لقيناه من أهل دمشق ، وكان صحيح السماع حسن الإنصات ، مجلسه مجلس وقار وسكينة . وكان إماماً فقيهاً ، عارفاً بالمذهب ورعاً صالحاً محموداً كبير القدر . ولد سنة عشرين وخمسمائة ، وتوفى سنة أربع عشرة وستائة وهو ابن خمس وتسعين سنة (١٥٠) .

روى عنه أبو المجد ، قال (١٥١) : أخبرنا القاضى أبو القاسم عبد الصمد ابن محمد بن أبى الفضل الحرستانى بدمشق قال : أنبأنا أبو الحسن على ابن المسلم بن محمد بن الفتح السلمى ، قال : أنبأنا .... عن أبى ليلى قال : كان النبى عَلَيْكُ يصلى تطوعاً ، فسمعته يقول : « اللهم إنى أعوذ بك من النار »

وعنه بسنده عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة: صلى بنا المهدى المغرب فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قال: فقلت: يا أمير المؤمنين! ما هذا؟ فقال: حدثنى أبى عن أبيه عن حده عن ابن عباس: أن رمول الله عليه الله عليه الله الرحمن الرحيم (١٥٢)

<sup>(</sup>۱۵۰) ترجمته

فى تكملة المنذرى ٢٤١/٢ والعبر ٥٠/٥ وتكملة ابن نقطة ٣٣٩/٢ والنجوم الزاهرة ٧٤/٥ وسير أعلام النبلاء ٢٠/٢ وشذرات الذهب ٢٠/٥ وطبقات السبكى ٧٤/٥ وابن قاضى شهبة ٢١/٧ والبداية والنهاية ٢٨/١٣ ومعجم البلدان ٢٤١/٢ . (١٥١) فى التمييز والفصل ٧٠ . (١٥٢) التمييز والفصل ٤٧٣ .

وعنه بجامع دمشق ، بسنده عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله عليلة عروة عام خيبر عن لحم الحمر الأهلية »(١٥٣).

ونص ابن الشعار الموصلي في عقود الجمان ، والحسيني في صلة التكملة ، والصفدى في الوافي بالوفيات والذهبي في تاريخ الإسلام ، والدمياطي في معجم شيوخه أن أبا المجد أخذ عليه بدمشق .

# ( ٣٥ ) أبو البركات الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر :

سمع الحديث ورواه ، وتفقه في المذهب الشافعي ، وروى تاريخ عمه أبي القاسم على لدمشق ، وكان صالحاً خيراً ، وكان يحمل إلى دار الحديث بالنورية ليسمع الطلبة عليه ، ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة ، وتوفى سنة سبع وعشرين وستائة (١٥٤) .

ذكره أبو المجد ، وروى عنه ، قال : أنبأنا زين الأمناء أبو البركات الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله الدمشقى ، قال : أنبأنى عمى محدث الشام أبو القاسم على بن الحسن ..... عن بشر بن عبيد الله أنه سمع واثلة بن الأسقع يقول : سمعت رسول الله على القبور ولا تصلوا إليها »(١٥٥) .

<sup>(</sup>۱۰۲) السابق ۱۷۰ . (۱۰۵) ترجمته فى العبر ۱۰۸/ وشذرات الـذهب ۱۲۳/ والنجوم الزاهــرة ۲۷۳/۱ وطبقــات الإسنــوى ۹۸/۲ . (۱۰۰) التمييــــز والـــفصل ۵۰۸ .

# ( ٣٦ ) أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر:

أخو السابق ، ذكره ابن باطيش (١٥٦) ، قال : أخبرنا الشيوخ : أبو البركات الحسن ، وأبو الفضل أحمد ابنا محمد بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر و ....... قالوا : أنبأنا الوزير أبو المظفر سعيد بن سهل ابن محمد الفلكي ، قال : أنبأنا .... سمعت على بن حمدان الفارسي يقول : كان للصنوبري ابن مسترضع ففطم ، فدخل الصنوبري يوماً داره والصبي يبكي ، فقال : ما لابني ؟ قالوا : فطم ، قال : فتقدم إلى مهده وكتب عليه :

منعوه أحب شيء إليه من جميع الورى ومن والديه منعوه غذاءه ولقد كا ن مباحاً له وبين يديه عجباً منه ذا على صغر السند ن هوى فاهتدى الفراق إليه (٣٧) أبو الغنائم المُسَلَّم بن حماد بن محفوظ بن مَيْسَرَة الأزدى الدمشقى :

ذكره الصابونى فى تكملة إكال الإكال (١٥٧)، وقال: من أكابر العدول والرؤساء، سمع بدمشق من الوزير أبى المظفر سعيد بن سهل ابن محمد الفلكى، روى لنا عنه الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقى فى معجمه، وسمع من شيخنا القاضى أبى القاسم ابن الحرستانى قديماً، وسمع بالإسكندرية من الحافظ أبى طاهر السلفى

<sup>(</sup>١٥٦) السابـــق ٥٧٥ . (١٥٧) ص: ٢٩٢ .

وغيره ، ولم أتحقق مولده ووفاته (\*) . أ.ه

وهو من رواة خبر الصنوبرى السابق ، ذكره ابن باطيش (۱۰۸) ، قال : أخبرنا الشيوخ :..... وأبو الغنائم المُسلَّم بن حماد بن ميسرة الأزدى .... »

( ٣٨ ) الأمير سيف الدولة أبو عبد الله محمد بن غسّان بن غافل ابن نِجَاد الأنصارى الخزرجى الحمصى المولد الدمشقى الدار . روى عن الفلكى ، وابن هلال ، وحَدَّث بدمشق . ولد فى سنة اثنتين وخمسين وخمسين وخمسين وخمسائة ، ووفي سنة اثنتين وثلاثين وستائة عن ثمانين سنة (١٥٩) روى عنه أبو المجد بدمشق ، قال :(١٦٠) : أخبر الشيوخ ..... وأبو عبد الله محمد بن غسان ابن غافل بن نِجَاد .... بدمشق .

( ٣٩ ) أحمد بن محمد بن سيدهم أبو الفضل الأنصارى الدمشقى : ولد سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة بدمشق ، سمع الحديث من نصر الله المِصِيّ وغيره ، وتوفى سنة ست عشرة وستائة بدمشق ، ودفن بباب الصغير (١٦١) . وذكره الحسينى فيمن أخذ عنه ابن باطيش بدمشق .

<sup>(\*)</sup> في تاريخ الإسلام للذهبي ورقة ١٦١ في وفيات ( ١٥٨) . (١٥٨) في التمييز وفيات ( ١٠٨ هـ) وانظر تلخيص مجمع الآداب ١٣١/٥. (١٥٨) في التمييز والفصل ٥٧٥ ، ١٣١/٥ وتكملة المنذري ١٣١/٥ في التمييز والفصل ٥٧٥ . (١٦١) ترجمته في العبر ٥/٠٦ وتكملة المنذري ٤٧٣/٢ وشذرات الذهب ٦٦/٥ والنجوم الزاهرة وتكملة المنذري ٤٧٣/٢ وشذرات الذهب ٢٤٦/٦ والنجوم الزاهرة

( ٤٠ ) أبو المعالى محمد بن وهب بن سَلَمان السلمى « ابن الزَّنْف » :

ابن الفقيه الصالح أبى القاسم وهب بن سلمان بن أحمد بن على السلمى الدمشقى المعروف بابن الزَّنْف . ولد سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة ، وتوفى سنة ست وستمائة (١٦٢) .

ذكره الحسيني في صلة التكملة ممن أخذ عليه أبو المجد في دمشق .

( ٤١ ) أبو العباس الخضر بن كامل بن سالم بن سبيع بن يوسف « الخاتوني » :

الدلال المعبر ، سمع من نصر الله المصيصى ، وببغداد من سبط الخياط . توفى سنة ثمانى وستمائة(١٦٣) .

ذكره الحسيني في صلة التكملة من شيوخ أبي المجد في دمشق.

( ٤٢ ) أبو محمد هبة الله بن الخضر بن هبة الله بن أحمد ابن طاوس:

سمع من المصيصى ، وابن البُنّ ، وهو بغدادى الأصل دمشقى المولد والدار ، ينعت بالعدل والسديد . قرأ بالقراءات السبع على والده ، ولد سنة سبع وثلاثين وخمسمائة ، وتوفى سنة ثمانى عشرة وستمائة (١٦٤) .

<sup>(</sup>۱۹۳) سمع فی صباه من أبی الدر یاقوت بن عبد الله البخاری ، والمصیصی ، وابن البن . ترجمته فی سیر أعلام النبلاء ۲۰۲۱ ، والوافی بالوفیات ۱۷۷/۵ و تكملة المنذری ۱۸۵۲ ، ۱۸۵ . (۱۹۳۳) ترجمته فی تكملة المنذری ۲۳۲/۲ ، والنجوم الزاهرة ۲۳۲۷ . (۱۹۴۵) ترجمته فی العبر ۷۶/۵ وتكملة المنذری ۴۶/۲ والنجوم الزاهرة ۲۵۲/۲ وشذرات الذهب ۸۳/۵ .

ونص الحسينى فى صلة التكملة على أن أبا المجد سمع عليه بدمشق . ( - ) أبو العباس أحمد بن أبى الفتح بن أحمد الأبيوردى « ابن صرما الأزحى »(\*) .

روى عنه أبو المجد بقراءته عليه فى دمشق أبياتاً من شعر الصنوبرى ، منها (١٦٥) :

منعوه أحب شيء إليه من جميع الورى ومن والديه منعوه غذاءه ولقد كا ن مباحاً له وبين يديه (٤٣) أبو البركات داود بن أحمد بن محمد بن منصور بن ثابت ابن مُلاعب:

من أهل باب الأزج ، أسمعه والده فى صباه من الأرْمَوِى ، وابن ناصر السلامى ، وابن الزاغونى ، وغيرهم ، وحدث ببغداد ، ثم سافر إلى الشام وسكن دمشق ، فسمع عنه أهلها وجماعات من الطلاب الواردين إليها . ولد سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة ، وتوفى بدمشق سنة ست عشرة وستائة (١٦٦٦) .

ذكره محقق كتاب « التمييز والفصل » ممن روى عنه أبو المجد في دمشق .

<sup>(</sup>٠) سبق الكلام عليه في مشايخه ببغداد رقم

۱۸. (۱۹۵) التمييز والفصل ۷۰ وهو: يوسف. (۱۹۹) ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲٤٦/۲ و شذرات الذهب ماری و تکملة المنذری ۲/ ترجمة ۱۶۸۲.

#### وممن أخـــذ عليهــم بحلـــب :

# ( £ \$ ) أبو عبد الله حنبل بن عبد الله بن فرج :

سمع من الحافظ إسماعيل السمرقندى ، وأبى المعالى أحمد بن منصور الغزال ، وهبة الله بن الحصين وحدث عنه بمسند أحمد بن حنبل ، وحدث ببغداد ، ودمشق ، والموصل ، وهو واسطى الأصل رصافى بغدادى ، وكان يكبر بجامع المهدى ، ودلالا فى بيع الآدر والأملاك . ولد فى سنة عشر أو سنة إحدى عشرة وخمسمائة ، وتوفى سنة أربع وستائة ، ودفن بمقبرة باب حرب عن غير عقب ولا أهل (١٦٧) . ذكره أبو المجد ، وروى عنه حديث ابن شكل : « قلت يا رسول الله علمنى دعاء أنتفع به ، قال : « قل اللهم إنى أعوذ بك من شر سمعى وقلبى ونفسى »(١٦٨) .

وسمع عليه أربعين حديثاً مخرجة من مسند أحمد بن حنبل بحلب فى عوده من دمشق (١٦٩)

ونص ابن الشعار الموصلي ، والحسيني ، والذهبي ، والسبكي على أن أبا المجد سمع من حنبل في حلب .

( 63 ) الشريف أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الماشمي :

تفقه في مذهب الإمام أبي حنيفة ، وبرع فيه ، وسمع الحديث حتى

<sup>(</sup>۱۹۷) ترجمته في البداية والنهاية والنهاية والنهاية والنهاية النجوم الزاهرة ۹۰/۱ وشذرات الذهب ۱۲/۰ . (۱۹۸) التمييز والفصل ۳۷۰ . (۱۹۹) السابق ۳۷۱ .

صار من كبار شيوخه ، ثم قصد حلب ودرس في المدرسة الحلاوية ، والمدرسة المقدميه . وكان سيداً شريفاً عاقلًا ديناً . ولد في سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ، وتوفى بحلب سنة ست عشرة وستائة (١٧٠) . روى عنه ابن باطيش ، قال : أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل ابن عبد المطلب الهاشمي بحلب ، قال : أنبأنا أبو شجاع عمر بن محمد ابن عبد الله البسطامي في آخرين قالوا : أنبأنا ..... عن هشام ابن عبد الله البسطامي في آخرين قالوا : أنبأنا ..... عن هشام ابن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت : « إن كنا آل محمد نسكت شهراً ما نستوقد بنار ، وإن هو إلا الأسودان التمر والماء (١٧١) ....

### ( ٢٦ ) أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم الموصلي الأسدى :

قاضى القضاة بهاء الدين المعروف بابن شداد ، ولد سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ، واشتغل بالعربية ، وتفقه ، وسمع الحديث من جماعة كثيرة ببغداد ، وأعاد بالنظامية ، واتصل بالسلطان صلاح الدين ، وولده الظاهر ، فتولى قضاء العسكر وبيت المقدس ، وحلب ، كان ثقة ، عارفاً بأمور الدين ذا صلاح وعبادة ، وكان فى زمنه كالقاضى أبى يوسف فى زمانه . توفى سنة اثنتين وثلاثين وستمائة بحلب(١٧٢) . ذكر ابن الشعار الموصلى فى عقود الجمان أن أبا المجد قدم حلب فسمع بها قاضى القضاة أبا المحاسن يوسف بن رافع بن تميم الموصلى الأسدى .

<sup>(</sup>۱۷۰) ترجمته في الجواهر المضية ۲۲۹/۱ وشذرات الذهب ۲۹/۰ . (۱۷۱) التمييز والفصل

والنجوم الزاهرة ٢٤٧/٦ وشذرات الذهب ٦٩/٥. (١٧١) التمييز والفصل ٥٥٥. (١٧١) ترجمته في غاية النهاية ٣٩٥/٢ والبداية والنهاية ١٤٣/١٣ وطبقات السبكى وشذرات الذهب ١٥٨/٥ ووفيات الأعيان ٨١/٦ وطبقات السبكى

# ( ٤٧ ) أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدى الحلبى:

الشيخ الإمام المحدث الزاهد ، سمع بحلب ، وبغداد ، ودمشق ، وأجاز له خلق من مصر ، وأصبهان ، وخراسان . كان فهما متيقظاً ذا عناية تامة بالحديث ، ديناً صالحاً . ولد سنة أربع وثلاثين وخمسمائة وتوفى سنة ثلاث وعشرين وإستائة (١٧٣) .

ذكره ابن الشعار الموصلي فيمن أحذ عنه أبو المجد في حلب

\_ وأطلق ابن الشعار القول بأن ابن باطيش أخذ بحلب على جماعة من أصحاب الفقيه نصر الله \_ يعنى به الشيخ أبا الفتح نصر بن محمد ابن عبد القوى المصيصى \_ وجماعة من أصحاب ابن قبيس \_ يعنى به الشيخ أبا الحسن على بن أحمد بن قبيس الغسانى المالكى وقد أخذ عنهما خلق كثير .

#### ومن شيوخه في حران : ـــ

# ( ٤٨ ) أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوى :

الإمام الحافظ ، محدث الجزيرة ، ولد بالرها سنة ست وثلاثين وخمسمائة ، ونشأ بالموصل ، ورحل فى طلب الحديث ، وكان عالمًا حافظاً ثبتاً ثقة مأموناً صالحاً ، كثير السماع والتصنيف ، ختم به علم الحديث ومات بحران سنة اثنتي عشرة وستائة(١٧٤) .

<sup>(</sup>۱۷۳) ترجمته فی سیر أعلام النبلاء ۳۰۳/۲۲ والعبر ۹٤/۰ وشذرات الذهب ۱۰۸/۰ وتكملة المنذری ۳/ ترجمة ۲۱۰۰ . (۱۷۴) ترجمته فی تذكرة الحفاظ ۱۳۸۷/۶ والعبر ۱/۰۵ وشذرات الذهب ٥٠/۰ .

ذكره الحسيني ، والصفدي(١٧٥) فيمن أخذ عليه أبو المجد بحران .

### ( ٤٩ ) أبو الحسن على بن خضر بن خشنام :

ذكره ابن باطيش في ترجمة الناشيء الأكبر الشاعر ، قال (١٧٦): ومن شعره ما أنشدنيه الفقيه أبو الحسن على بن خضر بن خشنام الفقيه الشافعي المقرئ بظاهر مدينة حران في حادي عشر ذي الحجة سنة عشرين وستائة:

لم تبن فى الدنيا سماء مكارم إلا ونحن بدورها ونجومها وإذا سمت يوماً للمس أديمها أيدى شياطين فنحن رجومها وإذا سمعت بنعمة محروسة من كل حادثة فنحن حريمها وإذا أتيحت للأنام بوارق تندى فمنا تستهل غيومها وممن لم يُعَيَّن مواطن الأخذ عنهم:

# ( ٥٠ ) أبو عبد الله محمد بن سعيد الدبيثي الواسطى :

المعروف بابن الدبيثى ، سمع بواسط ، وصنف تاريخاً ذيل به على أبى سعد السمعانى وحدث به ، وكان له معرفة وحفظ ، وقرأ القرآن بالروايات ، وتصدر للإقراء ، وصنف تاريخ بغداد وتاريخ واسط وله خبرة تامة بالعربية والشعر وأيام الناس . ولد سنة ثمان وخمسين وخمسمائة ، وتوفى ببغداد سنة سبع وثلاثين وستمائة (١٧٧٠) .

الوافي الوافي التمييز والفصل ١٧٦٠ . ١٣٤/٩ في الوافي التمييز والفصل ١٥٨، ١٤١٤/٤ في التمييز والفصل ١٤١٤/٤ و ١٤١٤/٤ و الحفاظ ١٤١٤/٤ وغاية النهاية ١٤٥/٢ وطبقات السبكي ١٦/٨ وتكملة الإكال ١٩٦/٢ والمستفاد ١٣٠ وسير أعلام النبلاء ١٨/٢٣ .

نقل عنه ابن باطيش ، قال (۱۷۸) : أنبأنا أبو عبد الله محمد بن سعيد الدبيثي الواسطى قال : قرئ على أبي محمد عبد الخالق بن أبي الفتح أخبركم ...... قال : أنشدنا أبو الجوائز الحسين بن على الكاتب الواسطى لنفسه :—

إذا كنت فى أخلاقهم لا تسامح صفاء بنيه فالطباع جوامح حلال وخل فى الحقيقة ناصح دع الناس طرا واصرف الودعنهم ولا تبغ من دهر تكاثف رزقه وشيئان معدومان في الأرض درهم

<sup>(</sup>۱۷۸) في التمييز والفصل ۵۲۸ .

#### تلامسذته:

تخرج عليه جماعات من رواده في المدرسة النظامية ببغداد ، والنورية بحلب والفخرية بالموصل ، وفي البلدان التي ارتحل إليها ، ويصعب حصرهم لكثرتهم ، فنذكر أشهرهم ممن نص عليه هو ، وذكره المترجمون له . فمنهم :

( 1 ) الدمياطى : شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف ابن أبى الحسن التونى :

الإمام الحافظ، شيخ المحدثين في زمانه، الحجة، حامل لواء هذا الفن في جميع أنواعه، الفقيه، النحوى، اللغوى، المقرىء، النسابة، المصنف حسن التآليف، الأديب الشاعر، ولد آخر سنة ثلاث عشرة وستائة، وسمع الكثير على المشايخ ورحل وطاف وحصل وجمع فأوعى، وبذل وصنف ونشر العلم، وجمع معجماً لمشايخه الذين لقيهم في الشام، والحجاز، والجزيرة، والعراق، ومصر، بلغ عددهم فيه ألفاً ومائتين وخمسين شيخاً. وله مصنفات نفيسة. توفي بالقاهرة سنة خمس وسبعمائة، ودفن بمقابر باب النصر في جنازة حافلة (١).

<sup>(</sup>۱) ترجمته فى البداية والنهاية ٤٢/١٤ وغاية النهاية ٤٧٢/١ وتذكرة الحفاظ ١٤٧٧/٤ وطبقات الحفاظ ٢١٨/٨ وطبقات الحفاظ للسيوطى ٥١٥ وحسن المحاضرة ٣٥٧/١ والنجوم الزاهرة ١٧/٢ وطبقات وشذرات الذهب ٥٥٥/٥ والدرر الكامنة ٣٠/٣ وفوات الوفيات ١٧/٢ وطبقات السبكى ١٣٣/٦ والإسنوى ٢٠٠/١ وابن قاضى شهبة ٢٨٦/٢.

ذكر مشيخة ابن باطيش له فى معجمه ، وأثنى عليه ، قال : قرأت على إسماعيل بن هبة الله بحلب .... رحمه الله تعالى وجزاه عنى خيراً... » وذكر الصفدى فى الوافى ، والخزرجى فى تاريخه ، والذهبى فى سير النبلاء ، والتاريخ الكبير ، والسبكى ، والإسنوى ، وغيرهم ذكروا أن الدمياطى روى عنه .

( ۲ ) ابن الظاهرى : جمال الدين أبو العباس أحمد بن محمد ابن عبد الله الحلبى :

مولى الملك الظاهر غازى بن يوسف ، ولد فى شوال سنة ست وعشرين وستائة بحلب ، وسمع بدمشق ، وحلب ، وحماة ومصر ، وحمص ، وبعلبك ، والقدس ، وقرأ القراءات بحلب ، واشتغل بالحديث فكان فيه إمام زمانه فى التخريج ، ومعرفة الطرق ، وكان ثقة ، خبيراً بالموافقات والمصافحات ، لا يلحق فى جودة الانتقاء ، وتفقه على مذهب الإمام أبى حنيفة . توفى سنة ست وتسعين وستائة (٢) .

ذكر الصفدى فى الوافى ، والذهبى فى التاريخ الكبير ، والسبكى فى الطبقات أن ابن الظاهرى روى عن أبى المجد بن باطيش .

(٣) تاج الدين أبو محمد صالح بن ثامر بن حامد الجَعْبَرِيّ : الحاكم ، ولى نيابة الحكم في دمشق سنة سبع وخمسين وستمائة ، ثم

<sup>(</sup>Y) ترجمته في

غاية النهاية ١٢٢/١ وتذكرة الحفاظ ١٤٧٩/٤ وطبقات الحفاظ للسيوطى ٥١٥ وحسن المحاضرة ٣٧/١ وشذرات الذهب ٤٣٥/٥ والوافى بالوفيات ٣٦/٨ ، ٣٧ .

عزل سنة ست وسبعمائة وكان \_ كما ذكر ابن الأثير \_ معمرا ، قديم الهجرة ، كثير الفضائل ، ديناً ورعاً ، جيد المباشرة . وكان فاضلًا فى علوم متنوعة وخصوصاً الفرائض ، وله فيها منظومة حسنة ، وأعاد فى مدارس دمشق ، توفى سنة ست وسبعمائة بعد عزله (٣) .

ونص الذهبي في سير النبلاء ، والتاريخ الكبير ، والصفدى في الوافي على أنه روى عن ابن باطيش .

# ( ٤ ) ابن التَّوَّزِى : محمد بن مسعود بن أيوب بن مسعود بن أبى الفضل بن أيوب :

بدر الدين الحلبى الشافعى محدث حمص ، ونائب الحكم بها ، وشيخ الخانقاه ، وصفه ابن الظاهر بالدين والخير ، وخرج أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً . ولد سنة ثلاث وثلاثين وستائة بحلب ، وتوفى سنة خمس وسبعمائة (٤) .

# ( ٥ ) محمد بن فضلون بن أبي بكر العَقْرى « الشهاب » :

النحوى اللغوى الفقيه الحكيم المتكلم ، عبر عنه ياقوت الخول بذلك ، وقال : صديقنا . وترجم له أبو المجد ، فقال (٦) : قدم علينا الموصل طالباً بعد سنة ستائة ، وأقام بمدرسة عز الدين ، وكان يتردد إِلَى بالمدرسة الفخرية ، ثم جد في الاشتغال ، وتميز في الفقه مذهباً

<sup>(</sup>٣) ترجمته في البداية والنهاية ٤٣/١٣ والدرر الكامنة ٢٩٨/٢ وطبقات الإسنوى ١٨٤/١ والوافي بالوفيات ٢٥٢/١٦ والدارس في تاريخ المدارس ١٨٤/١ والأعلام ٣٧٤/٣ ومعجم المؤلفين ٥/٥. (٤) ترجمته في الدرر الكامنة ٥/٥٠ والوافي بالوفيات ٥/٤ والأعلام ٢٢١/١ ومعجم المؤلفين ١٧/١٢. (٥) في معجم المبلدان ١٣٦/٤. (٦) في التمييز والفصل ١٠٨.

وخلافاً ، وقرأ شيئاً من المعقولات ، وتوجه إلى حلب ، وأقام بها مدة ، ثم عاد إلى الموصل وأعاد بالمدرسة الأبابكية العتيقة ، وأقام بها ، وصنف في الأصول كتابا سماه « الرموز الشرفية على الكنوز الخفية » وكتابا في علم الفرائض والمواريث .... وكان قد مرض بالموصل فوجه إلى العقر نحو أهله ، فتوفي بموضع يقال له : رأس الناعور .... وذلك في سنة أربع وعشرين وستائة ، وكان مولده في سنة ست وثمانين وخمسمائة (٧) .

### (٦) أبو محمد بن شروه القباني :

ذكره أبو المجد وترجم له ، فقال (^) : طالب قدم علينا الموصل ، تفقه على مذهب الشافعى ، أقام عندى مدة يشتغل على المذهب والخلاف ويناظر فى المسائل ، وكان كيساً ذكياً ، أنشدنى لبعضهم فى سنة اثنتين وعشرين وستائة :

إذا كانت السبعون سنك لم يكن فإذا امرءا قد سار سبعين حجة إذا مضى القرن الذي أنت فيهم

لدائك إلا أن تموت طبيب إلى منهل من ورده لقريب وخلفت في قرن فأنت غريب

<sup>(</sup>٧) التمييز والفصل ١٠٨ . (٨) السابق ص: ٣٠٠٠

#### مصنفساته:

يعد أبو المجد بن باطيش من العلماء البارزين بسبب نشاطهم المتميز في التحصيل، والدرس والإفتاء والتصنيف، فقد أثنى عليه العلماء وذكروه بما له من فضل المشاركة في الحياة العلمية والدينية، فيقول الذهبي (١): « درس، وأفتى، وصنف، وكان من أعيان الأئمة حسن المشاركة في العلوم» وينعته الحسيني بأنه: « أحد الفضلاء المذكورين، له مشاركة حسنة في صناعة الحديث، وجموع في أسماء رجاله، صنف تصانيف حسنة مفيدة »(٢).

وكذا تتكرر مثل هذه الأقوال عند ذكر أبى المجد ، وقد أجمع المترجمون له على كثرة مصنفاته وجودتها ، فيصرح ابن العديم بأن أبا المجد وصنف كتباً عديدة حسنة »(٣) .

# فمن أهم مصنفاته في أسماء الرجال والبلدان والأنساب:

( 1 ) كتاب التمييز والفصل بين المتفق في الخط والنقط والشكل:  $(2 - 1)^3$  والمعار الموصل  $(3 - 1)^3$  والدمياطي  $(3 - 1)^3$  وقد عثر على قطعة من هذا الكتاب بمكتبة الجامع

<sup>(1)</sup> فى تاريخ الإسلام \_ مخطوط ١٨ لوحة ٧٠. (٢) فى صلة التكملة مخطوط بدون ترقيم . (٣) فى بغية الطلب عن مقدمة تحقيق كتاب صلة التكملة للصابونى . (٤) فى عقود الجمان مخطوط جـ١/ لوحة ٢٩٧ . (٥) فى معجم شيوخه مخطوط جـ١/ لوحة ١٥٧ . (٦) ٣٢٦/٤ ،

الأزهر تحت رقم ( 705 - 1710 تاريخ) وتضم الأجزاء من ( 71 - 71) من تجزئة المؤلف، وتبدأ بحرف العين في الأنساب ( العبدلي ) وقطعة أخرى تبدأ من حيث انتهت القطعة الأولى وتنتهى بنهاية الكتاب وتضم الأجزاء من ( 77 - 70 ) في المكتبة الصادقية بجامع الزيتونة، ونقلت إلى الدار الوطنية بتونس تحت رقم ( 1000 - 1000 ) وقام الأستاذ عبد الحفيظ منصور بتحقيق القطعتين ونشرهما ( 1000 - 1000 ) بتونس .

# ( ٢ ) كتاب المغنى في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء :

وهو الكتاب الذي نحن بصدده ، وسيأتى الكلام عليه مفصلًا إن شاء الله تعالى .

#### (٣) كتاب مزيل الارتياب عن مشتبه الأنساب:

ذكره فى ثنايا كتاب التمييز والفصل ، قال : « وقد ذكرنا جماعة منهم في كتابنا مزيل الارتياب عن مشتبه الأنساب »(٧) .

وذكره له أيضاً: ابن الشعار الموصلي ، والدمياطي ، وحاجي خليفة (^) ، وقال: ذكره المؤيد في تقويم البلدان ، واعتنى فيه بضبط الأسماء فقط ولم يذكر الطول والعرض.

### ( ٤ ) كتابه مشتبه النسبة :

ذكره له ابن الشعار ، والصفدى في الوافي (٩) ، والذهبي في التاريخ

<sup>(</sup>۷) ص: ۳۷۹. (۸) فی کشف الظنـــــون ۲۳۶/۹ (۹) ۱۹۶۰.

الكبير ، وسير النبلاء (١٠) ، وكحالة في معجم المؤلفين (١١) ، وابن العديم في بغية الطلب .

#### ( ٥ ) كتاب النخبة من مشبه النسبة :

ذكره عفيف الدين المطرى فى ذيل طبقات الشافعية (١٢) ، ويشبه أن يكون اختصارا للكتاب السابق .

#### (٦) الفيصل في مشتبه أسماء البلدان:

ذكره حاجى خليفة (١٣) ، وقال : « ذكره المؤيد فى تقويم البلدان ، اشتمل على ضبط الأسماء فقط » . ونقل منه السبكى فى الطبقات الكبرى (١٤) كثيراً ، وقرنه بابن باطيش .

#### ( ٧ ) بغية المشتاق إلى معرفة الأوفاق :

ذكره ابن الشعار الموصلي ، وعفيف المطرى في ذيل طبقات الشافعية .

#### ( A ) نهاية الأرب « الأدب » في تهذيب عجالة النسب :

ذكره ابن الشعار ، ومحقق كتاب التمييز والفصل . وهو في تهذيب كتاب عجالة المبتدى وفضالة المنتهي في النسب للحازمي .

### ( ٩ ) غاية الوسائل إلى معرفة الأوائل :

ذكره ابن الشعار الموصلي ، وسماه محقق كتاب التمييز والفصل : نهاية

<sup>(</sup>۱۲) ۲۹۹/۲ (۱۱) ۳۱۹/۲۳ (۱۰) ۲۹۹/۲۳ . (۱۲) عن مقدمة تحقيق كتاب التمييز والفصل ص:۲ . الظنون ۱۳۰٤ . (۱٤) ۳۰/۵، ۲۰۹ وغيره .

الوسائل إلى معرفة الأوائل ، وذكره أيضاً ابن أنجب الساعى بالعنوان الأول (١٥) .

#### ( ١٠ ) تاريخ الموصل :

ذكره حاجى خليفة ، قال فى ذكر تواريخ الموصل : وتاريخ عماد الدين إسماعيل بن هبة الله بن باطيش « المتوفى سنة ٦٥٥ هـ » .

#### ( ١١ ) الشافي من العي في فقهاء الشافعي :

ذكره بهذا العنوان ابن أنجب الساعي ، والدمياطي .

#### \_ طبقات أصحاب الشافعي:

وبهذا ذكره ابن الشعار ، والذهبى فى التاريخ ، والصفدى فى الوافى ، وابن قاضى شهبة فى طبقات الشافعية ، وعفيف الدين المطرى فى ذيل طبقات الشافعية ، وابن العديم فى بغية الطلب

\_ طبقات الفقهاء \_ طبقات الشافعية \_ طبقات الفقهاء الشافعية.

كذا يتردد فى كتب المترجمين فى طبقات الفقهاء ، كالسبكى ، والإسنوى ، وابن كثير ، والعثمانى ، وغيرهم ، وسماه الذهبى فى سير النبلاء « طبقات الشافعية »

وذكره أبو المجد فى كتابه ( المغنى ) باسم طبقات الفقهاء ، وكان يردد كثيراً عبارة : ذكرته فى كتابنا الطبقات .

<sup>(10)</sup> عن مقدمة تحقيق التمييز والفصل.

### \_ أخبار الفقهاء الشافعية:

كذا ذكره أبو المجد فى كتابه « التمييز والفصل » قال(١٦٠): ذكرتهم فى كتابى أخبار الفقهاء الشافعية وذكرت أخبارهم وأحوالهم .

وكذلك ذكره ابن الفوطى في تلخيص مجمع الآداب ، قال(١٧) .... صنف أخبار الفقهاء الشافعية .

#### \_ تاریخ الفقهاء:

كذا ذكره أبو المجد في « التمييز والفصل » قال (١٨) :.... قد ذكرته في « تاريخ الفقهاء » وقال في موضع آخر :.... وقد ذكرت منهم في تاريخ الفقهاء .... (١٩) .

ونعتقد أن كل هذه المسميات لكتاب واحد وهو : « شافى العى فى فقهاء الشافعي »

#### ومن مصنفاته في الحديث :

( ١٢ ) المصباح في الأحاديث الصحاح:

ذكره ابن أنجب الساعي .

( ١٣ ) أربعون حديثاً عن أربعين من فقهاء الصحابة :

ذكره ابن الشعار الموصلي ، ومحقق كتاب التمييز والفصل عن عفيف المطرى ، ونص عليه أبو المجد في كتابه « المغنى »

<sup>(</sup>۱۹) التمييز والفصل ۱۹۸۰ (۱۲) التمييز والفصل ۱۹۸۷/۲/٤ (۱۷) . ۳۳۸ . ۳۳۹ (۱۹) التمييز والفصل ۱۹۸۷ (۱۹) السابق .

وقد ذكر الذهبى والصفدى والدمياطى أن أبا المجد ( انتقى لنفسه جزءا عن شيوخه ) يعنون بذلك أنه خرج لنفسه أحاديث من سماعه بسنده عن شيوخه ، وقد ذكرنا أمثلة منها فى ذكر مشايخه .

ومنها في الفقه وغيره .

( ۱٤ ) مزید اسهاب :

ذكره ابن الشعار الموصلي .

( ١٥ ) أقصى الأمل في علم الجدل:

ذكره ابن الشعار ، وعفيف المطري .

( ١٦ ) عدة السالكين :

ذكره أبو المجد فى ثنايا كتاب ( المغنى ) وذكره أيضاً ابن الشعار ، ومحقق كتاب التمييز والفصل .

( ۱۷ ) فضل الصيام وماورد فى الحث على صومه من الشهور والأيام :

ذكره ابن الشعار الموصلي ، ومحقق ( التمييز والفصل ) .

( ١٨ ) مزيل الشبهات في إثبات الكرامات :

ذكره ابن الشعار ، ومحقق ( التمييز والفصل ) .

( 19 ) نهاية المرام في إيضاح أركان الاستلام :

ذكره ابن الشعار ، ومحقق ( التمييز والفصل )

#### ( ۲۰ ) هداية الفقيه إلى معانى التنبيه :

ذكره ابن أنجب الساعى ، وعفيف المطرى ، وحكى ابن الشعار أن ابن باطيش شرح التنبيه لأبى إسحاق الشيرازى فى عشرة مجلدات ، ولما استدعاه الأمير بدر الدين لؤلؤ إلى حلب ، وخرج إليه أبو المجد هجم على قافلته الأعراب فيما بين حران ورأس عين ، فأخذوه فى جملة كتبه وأمتعته ، وعاد بعضه بعد ذلك ، وسلم هو بنفسه .

#### ( ۲۱ ) معجــم شــيوخه :

ذكره الدمياطي ، وعبارته : ( وقد جمع له مشيخة )

ويبدو أن له مصنفات غير ما ذكرته ، فإن كل من ترجمه يذيل الكلام على كتبه بعبارة ( وغير ذلك ) ويذكر بعضهم أن له تعاليق ومجاميع عن شيوخه ، ونعتقد أن اجتياح التتر بغداد ، وحملة الأعراب على قافلة أبى المجد كان لهما كبير الأثر في فقدان كثير من مصنفاته .

v v v

# كتاب الْمُعْنى في الإنباء عن غريب المُهَذَّب والأسماء

بدأ ابن باطيش في تأليفه بعد عودته من بغداد في سفرته الثانية ، في شهر ربيع الآخر سنة خمس وستائة . وذكر الدافع وراء تأليفه ، فقال : « ولقد كانت النفس في ريعان الشباب تطالبني بكتاب أجمع فيه ما اشتمل عليه كتاب « المهذب » من الألفاظ المشكلة ، ومعانى الأخبار ، وأسماء رجاله ، وما اتفق فيه من أسماء الأماكن ، وأُبَيِّنُ من ذلك ما يحتاج إلى البيان ؛ فإن هذا الفن خارج عن صنعة الفقهاء ، وقل أن يعرفه كثير من مقدميهم ﴿ وَلَا يُنَبُّكُ مِثْلُ حَبِيرٍ ﴾ ذكر هذا في مقدمته ، وذكر أيضاً في الكلام عن ﴿ المهذب ﴾ أنه مشتمل على ألفاظ غريبة ، ومعانى أحاديث مشكلة ، وأسماء رجال يقع فيها التصحيف ، وأماكن يكثر فيها الغلط ، وقال : « وقد تصدى بعض أصحابنا لشرح ذلك ، ولكنهم لم يأتوا فيه بكبير أمر ، وتركوا أشياء مشكلة لم يتعرضوا لها ، لاغناء لقارىء الكتاب عن معرفتها ...» وهو يعنى بقوله: « بعض أصحابنا » أبا عبد الله محمد بن على الْقُلْعِيُّ ؛ لأنه صرح بذلك بعد في كتابه « التمييز والفصل »(١) قال : ﴿ أَبُو عَبِدُ الله محمد بن على بن أبي على القلعي الفقيه الشافعي مصنف « المستغرب من ألفاظ المهذب » الذي صنفه الشيرازي ، شرح القَلْعِيُّ فيه ألفاظ غريبه ، وذكر أسماء رجاله ، لكنه لم يشف الغليل في ذلك ،

<sup>(</sup>۱) ص ۳۷۸ .

ولا أتى بكل ما يحتاج إليه قارىء المهذب ، وعند وقوفى عليه صنفت الكتاب ( المغنى فى الإنباء عن غريب المهذب والأسماء ) فى مجلدين ، ولم يعد لقارىء ( المهذب ) بعده حاجة إلى كتاب آخر ، ويعرف صحة هذا القول من وقف عليه ) .

وصرح فى مقدمة (٢) المغنى بأنه سماه ( المغنى فى الإنباء عن غريب المهذب والأسماء ) وذكره بعض من ترجم له على النحو الآتى : \_\_\_\_\_ ابن الشعار فى عقود الجمان ( ٢٩٧/١ خ ) : شرح ألفاظ المهذب للشيرازى والأسامى المودعة فيه .

عفیف المطری فی طبقات الشافعیة ( خ ): شرح ألفاظ المهذب والأسامی المودعة فیه .

كحالة فى معجم المؤلفين ( ٢٩٩/٢ ): المغنى فى شرح ألفاظ المهذب والكلام على رجاله .

السبكى فى طبقات الشافعية الكبرى ( ١٣١/٨ ) : المغنى فى شرح غريب المهذب والكلام على رجاله وكناه .

الذهبي في تاريخ الإسلام ( ٧٠/١٨ خ ) : المغنى في شرح غريب المهذب ولغته وأسماء رجاله .

ابن خلكان فى وفيات الأعيان ( ١/٢ ٥٤ ): المغنى الذى وضعه على المهذب وفسر غريبه فيه وتكلم على أسماء رجاله .

الذهبى أيضاً في العبر ( ٢٧٥/٣ ) : المغنى ف عريب المهذب . ابن العماد في شذرات الذهب ( ٢٦٧/٥ ) : المغنى في عريب

<sup>. 0/1 (1)</sup> 

المهذب.

الزركلي في الأعلام ( ٣٢٨/١ ): المغنى في غريب المهذب. الصفدى في الوافي بالوفيات ( ٣٣٤/٩ ): المغنى في شرح غريب المهذب.

العثانى الخطيب فى طبقات الشافعية (لوحة/١٢٤): المغنى فى شرح غريب المهذب.

الإسنوى في طبقات الشافعية ( ١٣٢/١ ): المغنى في شرح ألفاظ المهذبَ .

ابن كثير في طبقات الشافعية ( لوحة ٢٥٧ ): المغنى في شرح ألفاظ المهذب.

الذهبى أيضاً فى سير النبلاء (٣١٩/٢٣): المغنى فى لغات المهذب ورجاله .

حاجي خليفة في كشف الظنون ( ١٩١٣ ) : المغنى

كذا يتفقون على كونه شرحاً لألفاظ المهذب ، أو غريبه ، وفيما عدا ابن الشعار والمطرى فإنهم يطبقون على تسميته ( المغنى ) ويفصل ابن الشعار ، والمطرى ، والسبكى ، والذهبى ، وابن خلكان العنوان ؛ ليوضح موضوع الكتاب على حقيقته . وقد عبر ابن باطيش في عنوانه الذي صرح به عما ذكروه بأخصر عبارة وأدقها .

#### مصادر كتاب المغنى:

تنوعت مصادر ابن باطيش في كتابه ( المغنى ) تبعاً لتنوع المادة التي

يعرض لها بالتفسير ومادة الكتاب على قسمين ، أولهما: تفسير ما غرب من كلام الفقهاء الذى يجرى على لسان أبى إسحاق الشيرازى فى « المهذب » ومن شواهد القرآن الكريم ، والحديث الشريف التى يستدلون بها . ومن ثم فإن مادة الكتاب تتعلق بغريب الفقه ، وغريب القرآن ، وغريب الحديث . وقد استمد ابن باطيش مادته من روافد الفنون الثلاثة ، فمن المصادر

يتعلق بلغة الفقه .

- كتاب ابن البزرى الذى وضعه على المهذب ، ويسمى ( الأسامى والعلل ) وقد أفاد منه كثيراً وغير ذلك من المصادر المبثوثة فى أثناء شرحه .

#### في غريب الحديث:

\_ مصنفات الإمام العلامة أبى سليمان الخطابى حُمْد بن محمد البستى (ت ٣٨٨ هـ) ومن أهمها :

- معالم السنن في شرح سنن أبي داود
- أعلام السنن في شرح الجامع الصحيح للبخاري
  - غريب الحديث
  - إصلاح خطأ المحدثين
    - شأن الدعاء

وعلى مصنفات أبى سليمان قامت دعاهم كتاب ( المغنى ) وغيره من المصنفات فى غريب الفقه الشافعى . ولا تكاد تخلو صفحة من كتاب ابن باطيش عن ذكر قول للخطابى ، أو نقل نص من نصوصه ، صرح بذلك أبو المجد أو لم يصرح ، وقد حصرت له أربعة وستين نصاً صرح فيها بالنقل عنه .

- غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام وهو معتمد لكل من يعرض لألفاظ الحديث من أثمة العلماء بعده

ـ غريب الحديث لابن قتيبة

\_ إصلاح الغلط في كتاب أبي عبيد له أيضاً .

- ــ الغريبين غريب القرآن وغريب الحديث لأبى عبيد الهروى (ت ٤٠١ هـ ) .
  - ــ الفائق في غريب الحديث للزمخشري .
- \_ ما ذكره الأزهرى في تهذيب اللغة ، وفي الزاهر من تفسير لألفاظ الحديث ، وتبيين لما دق من أسرار معانيه .
  - شرح مسند الشافعي لابن الأثير
     وغير ذلك من شروح الصحاح والمجاميع .

# و عرب القرآن الكريم :

- \_ تغسير الواحدي البسيط، والوسيط
  - \_ تفسير المبرد
- ــ تفسير الزجاج ( معانى القرآن وإعرابه )
  - ـ تفسير الفراء ( معانى القرآن )
    - ـ تفسير ابن عزير السجستاني
  - ـ تفسير غريب القرآن الكريم لابن قتيبة
    - ـ الغربين للهروى
- \_ ما ذكره الأزاهرى فى تهذيب اللغة ، والزاهر من تفسيرات للألفاظ فى الآيات القرآنية الكريمات وغير ذلك مما يعرض فى أنواع المصنفات السابقة من تفسيرات لغوية لألفاظ القرآن الكريم .

#### في غريب اللغة بعامة:

یعتبر صحاح الجوهری عمدة أصحاب غریب الفقه وإمامهم
 اللغوی الذی یلجأون إلیه فی کل ما یعرضون له فی اللغة ، وقد نهل منه

أبو المجد وعلّ ، صرح بالنقل عنه فى نيف وستين موضعاً ، وأهمل التنبيه على غيرها . وكذلك نقل عن المعجمات الآتية : ـــ

- \_ تهذيب اللغة للأزهرى
- \_ مجمل اللغة لابن فارس
- ــ العين للخليل بن أحمد
  - ـ التكملة للصغاني
- ــ ديوان الأدب للفارابي

#### كتب اللغات الخاصة ومنها:

- \_ إصلاح المنطق
- ــ فصيح ثعلب وبعض شروحه .

ومن خلال نقوله عن المصادر السابقة تتردد أسماء كبار أثمة اللغة كالأصمعى ، وابن الأعرابي ، والفراء ، وثعلب ، وابن السكيت . ويذكر أيضاً يونس ، وسيبويه ، وغيرهما من النحاة .

والقسم الأول: الخاص باللغة يعتبر متميزاً فى شرحه ، لما حواه من نقول عن المصادر المذكورة ، ولما اتسم به أسلوب ابن باطيش من الوضوح فى عرضه لمادة المهذب ، ونظام معالجته لتفسيرها ، كما سيأتى توضيحه فى منهجه . وقد شغل هذا القسم نصف حجم الكتاب تقريباً .

أما القسم الثانى: وهو الذى عنى فيه بالأعلام الواردة فى المهذب ، فقد اعتمد فيه أبو المجد مصادر كثيرة لها شأن فى علم الأنساب ،

- ومنها :ــــ
- \_ النسب الكبير للكلبئ (جمهرة النسب)
  - ــ نسب معد واليمن الكبير له أيضاً
  - ـ مختلف القبائل ومؤتلفها لابن حبيب
    - ــ نسب قريش لمصعب الزبيري
      - \_ نسب قریش للزبیر بن بکار
- ـ عجالة المبتدى وفضالة المنتهى في النسب للحازمي
  - ـ الاستيعاب لابن عبد البر
    - \_ الثقات لابن حبان
    - ـ دلائل النبوة للبيهقي
      - \_ الضعفاء للنسائي
    - \_ التاريخ الكبير للبخاري
  - \_ الطبقات الكبرى لابن سعد
    - \_ طبقات الفقهاء للشيرازي
  - \_ الطبقات الكبرى لخليفة بن حياط
- \_ الأسماء المبهمة والأنباء المحكمة للخطيب البغدادي
  - \_ تاريخ بغداد للخطيب أيضاً
    - ـ تاریخ دمشق لابن عساکر
      - \_ الأنساب للسمعاني
  - \_ أنساب الأشراف للبلاذرى
    - \_ الإكال لابن ماكولا
  - ــ الروض الأنف ، والتعريف والإعلام للسهيلي

- ــ المعارف لابن قتيبة
  - ــ المغازى للواقدى
- ـ السيرة لابن إسحاق ، ولابن هشام
  - \_ طبقات الشعراء للجمحي
  - ــ المؤتلف والمختلف للآمدى

وغير هذا كثير في الكتاب ، وقد كان له كبير الأثر في علو كعب ابن باطيش في علم الرجال وأنسابهم ، فقد عد كتابه هذا من المصادر المتميزة في الأنساب .

#### نقول العلماء عنه:

احتفل كثير من المصنفين بكتب أبى المجد ، واعتدوا بما ذكره فيها ، على مختلف موضوعاتها

فعنه نقل صديقه ياقوت الحموى فى معجم البلدان (طنز ٤/٤) ترجمة الوزير أبى عبد الله مروان بن على بن سلامة بن مروان الطنزى ، قال : « وذكره صديقنا الفقيه العماد أبو طاهر إسماعيل ابن باطيش ، فقال : الإمام العالم الزاهد تفقه ببغداد ..... قال أنشدنى حفيده أبو زكرياء يحيى بن الحسين بن أحمد بن مروان بن على بن سلامة الطنزى بنظامية بغداد لجد أبيه مروان بن على :

وإذا دعتك إلى صديقك حاجة فأبى عليك فإنه المحروم فالرزق يأتى عاجلًا من غيره وشدائد الحاجات ليس تدوم فاستغن عنه ودعه غير مذمم إن البخيل بماله مذموم ويذكر القلقشندى في صبح الأعشى (٣٢٧/٤) العراق،

فيقول: قال أبو المجد إسماعيل الموصلى في كتابه المسمى بالتمييز والفصل: وإنما سمى عراقاً ؛ لأنه سفل عن نجد ودنا من البحر، أخذا من عراق القربة وينبه القلقشندى أيضاً إلى أن صاحب تقويم البلدان نقل عن أبى المجد في كتاب التمييز، قال: ﴿ فَنَكَ ﴾ بفتح الفاء والنون. وهي: قلعة مشهورة من أعمال الموصل في الجبال شرقي دجلة، وإليها ينسب حب الرمان الشوشي. (٢٢٦/٤)

- وينص الفيومى فى المصباح على جواز قولهم: « شُرْكَة » فى « شَرِكَة » فيعقول : ثم خُفّف المصدر بكسر الأول ، وسكون الثانى ، واستعمال المخفف أغلب ، فيقال : شِرْك وشِرْكة ، كما يقال : كلم وكلمة ، نقله الحجة فى التفسير ، وإسماعيل بن هبة الله الموصلى على ألفاظ المهذب .

\_ وتقی الدین السبکی یعتمد إلی حد کبیر فی طبقاته الصغری ، والوسطی ، والکبری علی مصنفات ابن باطیش ویصرح بالنقل عنه ویثنی علی کتابه شافی العی فی فقهاء الشافعی بقوله: « جمع فیه فاوعی » وانظر فی نقوله عنه فی الطبقات الکبری .

جـ٣ صفحات ٢١، ١١، ٢١، ٣٤٣، ٣٣٠، ٣٤٣، ٢٧٤ ، جـ٤ صفحات ٥٧، ٤٩، ٢٢ ، ٩٤، ٥٧، ٤٩ ، ٢٢ ، ٩٤ ، ٥٧ ، حـ٥ صفحـات ٢٦، ١٩١، ١٥٥، ١٥٦، ١٥٥، ١٣٤، ١٢٦، ١٢٢، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠ ، ١٢٦ ، ١٢٦ ، ١٢٦ ، ١٢٦ ، ١٢٦ ، ١٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ .

۳۲۲ ، ۳۳۳ ، ج۸ صفحات ۹۲ ، ۱۳۱ ، ۳۳۸ ، ۳۷۷ . والسبكى فى نقوله يعتمد كتباً مختلفة لأبى المجد ، فيأخذ عن طبقات

الشافعية ، والتمييز والفصل ، والفيصل ، وغيرها .

\_ وينقل عنه النووى فى المجموع شرح المهذب ، وفى تهذيب الأسماء واللغات كثيراً ، وانظر له التهذيب ج١/٠٤٠ ، ج٢/٦٠ ، ٢٦٥ ، ٢٦٠ ، ٣٧٢ ، ٣٧٢ ، ٣١٠ ، ٢٧١ . ٢٧١ . ١١٥ ، ٨٢ ، ٨٢ ، ١١٥ ، ١٧١ . ١٧١ . ١١٥ . ٨٢ ، ١٨٥ ، ١١٥ . الأعيان ، وانظر \_ وكذا ينقل عنه ابن خلكان فى « وفيات الأعيان ، وانظر ح / ٢٩٠ ، ح / ٢٩٠ ، ح / ٢٩٠ .

# وصف نسختي الكتاب :

اعتمدت في تحقيق ( المغنى ) على نسختين :

أولاهما: نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم ( ٤٣ لغة ) ومنها ميكروفيلم بمركز البحث العلمى وتحقيق التراث تحت رقم ( ٤٣٧ لغة ) ومنها أيضاً ميكروفيلم بمعهد المخطوطات القسم الأول برقم ( ٢٥٧ سعودية ) والقسم الثانى برقم ( ٢٥٧ سعودية ) والقسم الأول من هذه النسخة وهو القسم الخاص بتفسير غريب المهذب ، وقع به خرم كبير ، فقد سقط منه ما بعد منتصف اللوحة رقم ( ٥١ ) إلى آخره ، وشمل الخرم مقدمة القسم الثانى الذى يتضمن نسب النبى عليم وطرفا من أخباره ، وذكر أولاده ، وأزواجه ، وانتهى الخرم عند ذكر عائشة رضى الله عنها وسقط من القسم الثانى

عشرون لوحة ، عشر منها تبدأ من ترجمة جبار بن صخر فمن بعده إلى آخر تراجم حرف الجيم ، والعشر الأخرى تبدأ بعد ترجمة حنظلة إلى بداية ترجمة زيد بن سهل . وبحمد الله تم معالجة هذا الخرم بمقابله فى النسخة الثانية .

وقد رقمت حديثاً ترقيماً متتابعاً دون مراعاة للسقط فوقعت في (٢٢١ لوحة ) = ( ٤٤٢ صفحة ) كل صفحة منها تسعة عشر سطراً ، وقياسها ( ٢٤,٥/١٧ ) وقد رمزت لها بالحرف « ع »

وهذه النسخة نفيسة جداً ، فقد كتبت في حياة المؤلف ، وقوبلت على الأصل ، ونسخت على مراحل ، ذكر ناسخها في آخر اللوحة رقم (٦٠) : « قوبل بأصله وصحح حسب الطاقة والحمد لله حق حمده وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه ، وقع فراغ كتابة هذا الجزء في عشر ذي الحجة من سنة ست عشرة وستائة على يد الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن محمود بن بختيار بن عزيز بن محمد المتفقه الشافعي عفا الله عنه ووفقه لما يحب إنه جواد مفضال »

كتب هذا بعد مقدمة القسم الثإنى ، وهو ما يعادل نصف الكتاب مع حساب قدر الخرم .

وكتب بعد تمام الكتاب فى آخر صفحة (أ) من اللوحة ( ٢٢١): « فرغ من نسخه العبد المفتقر إلى رحمة ربه ورضوانه عبد الرحمن ابن محمود بن بختيار بن عزيز بن محمد المتفقه الشافعى عفا الله عنه ، وذلك فى الليلة المسفر صباحها عن مستهل شوال من سنة ثمانى عشرة وستائة ... » أى أن الجزء الثانى الذى يعادل نصف الكتاب تقريباً تم الفراغ من نسخه ومقابلته بالأصل فى سنتين إلا قليلًا ، وهذا ربما أوحى بأن القسم الأول تم نسخه فى مثل هذه الفترة .

وكتب المؤلف في حواشيها الألفاظ المفسرة ، والأعلام المترجمة بإزاء شرحها أو ترجمتها بالحمرة وعلى صفحات هذه النسخة بعض التعليقات المميزة بحرف «ح» الذي يعبر عن الحاشية ، وهي قليلة ، وغير ذات قيمة . ومحدد عليها مقابلات كتب في كل منها « بلغ مقابلة » وكتب على صحفة العنوان : كتاب المغنى في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء لابن باطيش وعليها خاتم كتب عليه : مما وقفه العبد الفقير إلى ربه الغنى أحمد عارف حكمة الله بن عصمة الله الحسيني في مدينة الرسول الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم بشرط الا يخرج خزانته والمؤمن محمول على أمانته .

ثانيها: نسخة مكتبه الفاتح باستانبول تركيا ، وهى برقم ( ٤٤٩٩ ) ومنها ميكروفيلم بالمكتبة المركزية بجامعة أم القرى برقم ( ٤٢٨٨ ) وجركز البحث العلمى وتحقيق التراث برقم ( ٥٠ ) وقد رمزنا لها بالحرف « ص » .

وعدد لوحاتها ( 777 ) = (770 ) صفحة ، تضم كل صفحة (71 ) سطراً ، ومقاسها ( $710 \times 170$  مم) يقع القسم الأول منها فى ( $710 \times 100$  لوحة ) = ( $770 \times 100$  صفحة ) والقسم الأول كامل تماماً ، وكذلك لوحة ) = ( $740 \times 100$  صفحة ) والقسم الأول كامل تماماً ، وكذلك القسم الثانى غير خرم يقدر بعشر لوحات تبدأ من بعد ترجمة أبى عبيدة

ابن الجراح ، وتنتهى عند أول ذكر من اسمه أنس . ومقابل هذا الخرم موجود فى النسخة السابقة كتبها محمد بن أبى بكر بن أبى الفتح الساوى ، وذيلها بقوله : « وافق الفراغ منه ليلة الجمعة رابع جمادى الأول من سنة أربع وستين وستمائة ..»

وهذه النسخة أيضاً قيَّمة ، وتتميز عن النسخة السابقة بأنها كاملة ، وأنها قوبلت على نسخة كتَبَ عليها المؤلف أبو المجد بن باطيش أنه قرأها من لفظه ، وسُمعتُ منه . قال الناسخ : « وصحت هذه النسخة بصحة الأصل بحسب الإمكان والطاقة ، والله ينفع بها وبما اشتملت عليه من أحاديث سيد المرسلين محمد خاتم النبيين والداعى إلى سبيل الحق المبين ، وكتب محمد بن أبى بكر بن أبى الفتح الساوى الناسخ لها والمقابل عفا الله عنه ، وانتهاء ذلك في رابع عشرى رجب الفرد بالرباط الحسامى على الشرف القبلي سنة أربع وستين وستائة وخطها نسخى محكم وأكثر دقة في الضبط من سابقتها ، وكتبت بكثير من العناية وقوبلت كلمة كلمة ، وعليها بعض تعليقات وحواش أكثر كله اعتمدتها أصلًا في تحقيق الكتاب .

وكتب على صفحة العنوان منها: كتاب المغنى فى الإنباء عن غريب المهذب والأسماء \_ تأليف الشيخ الإمام العالم الصدر الحبر الكامل عماد الدين شرف الإسلام أبى المجد إسماعيل بن أبى البركات بن أبى الرضا بن عبد الله بن محمد بن باطيش الفقيه الشافعى الموصلي رحمه الله تعالى وأعاد علينا من بركاته ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه

وسلم

وعليها خاتم كتب عليه ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى هَدَانَا لِهَذَا وَمَاكُنّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَانَا الله ﴾ وسطر تحته بخط فارسى جميل: هذا الكتاب المستطاب وقف حضرة سلطاننا الأعظم والخاقان المعظم السلطان بن السلطان السلطان الغازى محمود خان مد الله ظله إلى آخر الأيام وقفاً صحيحاً شرعياً لمن طالع واستفاد .... الفقير إليه عز شأنه نعمة الله المفتش بأوقاف الحرمين المحرمين . غفر له .

# منهـج الكتـاب

على عادة المصنفين في باب واحد من أبواب العلم ، وبخاصة الذين سبقهم غيرهم إلى معالجة هذا الباب ، يذكر ابن باطيش أن كتاب المهذب للشيخ أبي إسحاق الشيرازي كتاب مبارك ، منتشر في عامة البلاد ، متداول بين جميع الفقهاء « وقل من ترى من مقدمي علمائنا في عصرنا إلا وقد اشتغل به ؛ لبركة مصنفه ، وسهولة ألفاظه ، وهو مع ذلك مشتمل على ألفاظ غريبة ، ومعاني أحاديث مشكلة ، وأسماء رجال يقع فيها التصحيف ، وأماكن يكثر فيها الغلط . وقد تصدى بعض أصحابنا لشرح ذلك ، ولكنهم لم يأتوا فيه بكبير أمر ، وتركوا أشياء مشكلة لم يتعرضوا لها ، لا غناء لقارىء الكتاب عن معرفتها ، ولم نقصد بهذا القول مطعنا على من تقدم — معاذ الله — وإنما الغرض: التنبيه على ما تصدينا له »(١) .

والمصنفون فى غريب الفقه على مختلف المذاهب يسلكون منهجين فى التأليف ، فمنهم من يتتبع ترتيب أبواب الفقه المشهورة بدءا بكتاب الطهارة وما يتضمنه من أبواب ، ثم كتاب الصلاة ، فكتاب الزكاة ، فكتاب الصيام ، فالحج ، فالبيوع .... إلخ .

يقصدون إلى الألفاظ والعبارات المستغربة فيها من كلام الفقهاء ، أو

<sup>(</sup>١) المغنى ٤/١ ، ٥ .

شواهدهم من الآيات القرآنية أو الأحاديث والآثار ، أو الأشعار ، يستقطعونها من سياقها ، ويوضحون مدلولاتها اللغوية ، معتمدين فى ذلك على ذكر مشتقات المادة التى تدور حول المدلول المقصود فى موطنه ، مستعينين بالشواهد اللغوية المختلفة من القرآن الكريم ، والحديث الشريف ، والشعر ، وأقوال العرب .

وهم بذلك أكثر اقتراباً إلى الدلالة المقصودة فى سياق العبارة من المعجميين الذين يعمدون إلى جمع كل ما يتعلق بالمادة اللغوية من صيغ ومدلولات .

وهم أيضاً يماثلون في منهجهم أصحاب غريب القرآن الكريم ، وأصحاب غريب الحديث من العناية بصورة الصيغة أو الاشتقاق المذكور في سياق الآية أو الحديث ، وما تدل عليه .

وهم أيضاً فى مصنفاتهم أكثر شمولًا من السابِقَيْن إذ يجمعون بين غريب الفقه ، وغريب الحديث ، لتلازم الثلاثة فى تقنين أحكام الشرع .

وممن سلك هذا النحو فى منهج التصنيف فى غريب الفقه الأزهرى فى شرح ألفاظ الشافعى فى مختصر المزنى<sup>(١)</sup>، والنسفى فى طلبة الطلبة<sup>(٢)</sup>، فى غريب الفقه الحنفى ، والقلعى فى اللفظ المستغرب من شواهد المهذب<sup>(٣)</sup>، وابن بطال الركبى فى النظم المستعذب فى تفسير

<sup>(</sup>۱) طبع بعنوان و الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى ابتحقيق الدكتور محمد جبر الألفى ــ الكويت ۱۹۷۹ م . (۲) طبع فى المطبعة العامرة الدكتور محمد جبر الألفى ــ الكويت مكتبة المثنى ببغداد . (۳) قيد الطبع ==

غریب المهذب (1)، والنووی فی التحریر علی التنبیه للشیرازی (1)، والإمام عز الدین بن عبد السلام الأموی فی لغات مختصر ابن الحاجب فی الفقه المالکی (1)، وابن باطیش فی کتاب المغنی ، وهو الکتاب الذی نحن بصدده .

ومنهم من يسلك منهج المعجميين في ترتيب المادة اللغوية ، فيضع الاستعمال وشواهده ومشتقاته في إطار مادته المجردة مرتبة في نظام الأبجدية المشهورة من الألف إلى الياء ، كما هو مشهور في أساس الزمخشرى ، والمعاجم الحديثة ، لا يتجاوزون هذا النظام ؛ لسهولته . وممن صنف على هذا النهج المطرزى في المغرب ترتيب المعرب ، في غريب الفقه الحنفي ، والنووى في تهذيب الأسماء واللغات ، في الفقه الشافعي ، والفيومي في المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي .

وهؤلاء تنصرف عنايتهم داخل المادة إلى جمع الاستعمالات الفقهية على اختلاف مشتقاتها فى جميع الكتب والأبواب المشهورة فى كتب الفقه ، وشرحها على طريقة اللغويين ، يهدفون بذلك إلى التيسير ، وربط الاستعمال ذى المدلول الفقهى بالأصل اللغوى .

ومن ثم لن يجد طالب اللغة كل بغيته في المغرب ، أو المصباح المنير ، أو تهذيب الأسماء واللغات ؛ لاقتصارها على المواد اللغوية التي تتضمن

<sup>=</sup> بتحقیقنا. (۱) طبع القسم الأول منه بتحقیقنا القاهرة ۱۹۸۸ م والقسم الثانی العلم (۲) طبع فی دمشق بتحقیق الأستاذ عبد الغنی الدقر ــ دار القلم ۱۹۸۸ . (۳) مخطوط بدار الکتب المصریة .

استعمالاً فى باب الفقه ، ولتعويلها فى الغالب على مدلولات محدة . وقد أخذ ابن باطيش بمنهج الأزهرى فى تتبع الألفاظ والعبارات على ترتيب الكتب وما اشتملت عليه من أبواب فى كتاب المهذب الذى يعد من أشهر مصنفات الفقه الشافعى وأحكمها .

فصنف المغنى على قسمين كبيرين ، تناول في القسم الأول الألفاظ والعبارات التي وردت في المهذب من كلام الشيخ أبي إسحاق ، أو من شواهده في الآيات القرآنية ، والحديث الشريف ، والشعر ، والأدعية والأذكار ، والأمثال والأقوال ، وقد عبر عن ذلك بقوله : « فالقسم الأول جرينا فيه على وضع الكتاب « يعنى المهذب » وذكرنا كل باب وما فيه من الكلمات ، والأحاديث الغريبة ، وضبطناها بالحروف ، وبينا معانيها ، وما يتفق في كل باب من اسم مكان ضبطناه أيضاً وأوضحناه ، وإن وردت آية ذكرنا تفسيرها ، أو جاء ذكر قبيلة من قبائل العرب ذكرناها ، وبينا إلى من تنسب ، وكيفية النسبة إليها . وكذلك فسرنا الأدعية والأذكار ، وما يتفق من أسماء الله تعالى ، وإن جاء بيت شعر ، أو مثل للعرب ذكرنا أيضاً ما يمكن فيهما .... إنځ »(١) .

## منهجه في عرض المادة :

المصنفات في غريب الفقه على نظام ترتيب كتب الفقه: من الشروح، وهذه الشروح تفتقر إلى تعيين اللفظ الذي يعرض المصنفون لتفسيره

<sup>(</sup>١) المغنى ١/٤ .

من الكتاب ، ويكاد يطبق على هذا أصحاب الشروح على تفاوت يسير في نظام تعيين المادة المقصودة بالشرح .

وقد وجدنا ابن باطيش يستعرض نصوص المهذب على ترتيبه ، ثم يعين المادة التي يرى فيها غرابة أو بعدا ، فيذكرها في حاشية الكتاب على صورة صيغتها ، ثم يذكر النص الذي وردت فيه مبيناً إن كانت آبة قرآنية ، أو حديثاً ، أو من قول الشيخ ، يُصدِّر ذلك بتفسير عنوان الكتاب أو الباب الذي يتضمن المادة ، وذلك على النحو الآتي :—كتاب الصلاة : الصلاة في اللغة : الدعاء ، قال الله تعالى : ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاقَكَ سَكَن لَّهُمْ ﴾ أي : ادع لهم (١) .

باب الأذان : الأذان في اللغة : الإعلام ، تقول : آذنته أوذنه إيذاناً ، وأذن يؤذن تأذيناً وأذاناً (٢) ...... إلخ .

كتاب الرهن: هو الشيء الثابت الداعم ، وسميت العين التي في يد صاحب الحق على وجه التوثق رهناً ؛ لثبوتها في يده ودوامها ... ويجمع الرهن على رهون ورهان ورهن ، مثل فلس وفلوس وفلس (<sup>7)</sup> .

باب التفليس: الإفلاس: أن لا يبقى للرجل مال، قالوا: وأصله من أفلس الرجل: إذا صارت دراهمه فلوساً وزيوفاً (٤) ..... إلخ .

وفي عرضه لمادة الكتاب يتبع في الغالب منهجاً متميزاً ، إذ يذكر صورة

<sup>(</sup>۱) السابق ۷۰/۱ . (۲) نفسه ۸۳/۱ . (۳) المغنى ۳٤٥/۱ . (٤) السابق ۳٤٩/۱ .

المادة في الحاشية مقابل الشرح ، ثم يعيدها في السياق الذي وردت فيه على نفس هيئتها ، فمثلًا يقول وإذا ضربتم : قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾(١)

﴿ ضربتم في الأرض ﴾ أي : سرتم فيها ... إلخ(٢) .

وابتلوا اليتامى قوله تعالى : ﴿ وَالْبَتُلُوا الْيَتَامَى ﴾ (٢) أى : اختبروهم واستعلموا أحوالهم .... إلخ (٤) .

وكذلك يفعل في شواهد الكتاب من الحديث ، فيقول : \_\_

لا ضرر قوله عليه الصلاة والسلام: « لا ضرر ولا ضرار » الضر ، والضر — بالفتح والضم — لغتان ، فإذا جمعت بين الضر والنفع فتحت ، وإن أفردت الضر ضممت إن لم تجعله مصدراً ( $^{\circ}$ ) .... 4 ...

أوابد قوله عليه الصلاة والسلام: ( إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش » بفتح الهمزة والواو ، وبعد الألف باء موحدة ودال مهملة ..... هي التي توحشت ونفرت .... إلخ .

كذا فى أكثر ما عرض له من شواهد قرآنية وحديثية ، وقد هدف من وراء ذلك إلى وضع يد القارىء على موطن الشاهد المقصود بالتفسير دونما عناء ، وربط المادة بسياقها . وعلى هذا يصبح القارىء مستغنياً

 <sup>(</sup>۱) سورة النساء الآية:
 (۲) المغنى ۱٤٩/۱ . (۳) سورة النساء الآية: ٦ . (٤) المغنى ٢٠٣/١ .

بما فى كتاب المغنى عن استصحاب كتاب المهذب إلى أن هذا العرض يزيد من فائدة الكتاب ، إذ يجد القارىء فيه مادة سهلة التناول ، قوية الترابط ، واضحة الدلالة ، على غير ما عهد فى غالب مصنفات الشروح .

وقد تأثر المؤلف فى هذا المنهج بالأزهرى فى شرحه لغريب ألفاظ الشافعى ، حيث كان يذكر آية ، أو حديثاً ، أو جملة تامة من كلام الإمام ، ثم يتناول وحداتها بالشرح اللغوى فيقول<sup>(1)</sup> : قال الشافعى : إذا قال لامرأته : أفلحى ، واستفلحى ، واغربى ، واشربى يريد به طلاقاً : كان طلاقاً » ثم يقول الأزهرى : معنى أفلحى واستفلحى : فوزى بأمرك واستبدى بأمرك ، ومعنى اغربى : تباعدى ... إلى غير أن هذا النهج كان يضطره كثيراً إلى تكرار العبارة بنفسها ، وهذا غير مقبول لما فيه من إلحاح وتزيد ، وهو ظاهر فى الكتاب .

وفى عرضه لكلام الشيخ أبى إسحاق يذكر موطن الشاهد فى الحاشية ، ثم يعيده فى أول شرحه ، ففى قول الشيخ (٢) : « والأفضل أن يكون مستديماً للنية ، فإن نوى عند غسل الوجه ثم عزبت نيته أجزأه » يقول (٣) : \_\_

عزبت نيته عزبت نيته بالعين المهملة والزاى وبالباء الموحدة ، أى : ذهبت .... إلخ .

وفي قول الشيخ<sup>(٤)</sup> : ( في صلاة القارىء خلف الأمي وهو من لا

<sup>(</sup>۱) ق الزاهر (4) . (۲) ق المنى (4) ق المهذب = المهذب (4) ق المهذب (4) ق المهذب

يحسن الفاتحة ، أو خلف الأرت والألثغ قولان .... إلخ » يقول (١٠٠٥: الأمى الأمى الأمى الأمى الأمى الأرمى الأرمى الأرمى الأرمى الأرمى الذي لا يحسن القراءة ، والأمى في كلام العرب: الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب .

الأرت: الأرت \_ بفتح الهمزة ، وبالتاء المشددة \_ قال صاحب الشامل: هو الذى فى لسانه رتة ، يدغم حرفا فى حرف ولا يبين الحروف. وذكر الأزهرى فيما أسنده عن الفراء ... إلح .

ونراه فى عرض كلام الشيخ لا يُصَدِّرُ الشاهد بما عهدناه عند ابن بطال فى النظم المستعذب من ذكر لفظة « قوله كذا » وهى لازمة له . أما صاحبنا فإنه كان يحتسب بتمييز الآيات القرآنية ، والأحاديث ، والآثار . وهو بذلك يشير إلى أن الألفاظ والعبارات المطلقة إنما هى من كلام الشيخ فى المهذب ، وقد ألزمنى هذا الإطلاق التنبيه عليها فى حاشية التحقيق .

على أنه كان يخالف هذا النهج أحياناً ، فيذكر موطن الشاهد فى الحاشية ، ثم يقول : قال « يعنى الشيخ » : « وإن كان بين يديه فرجة » الفرجة ..... إلخ

أو يقول: قوله: (ويستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب ) ... إلخ

وهذا قليل في الكتاب .

<sup>. 188/1 (1) . 98/1 =</sup> 

القسم الثاني:

أما القسم الثانى من الكتاب ، فقد خصصه المصنف لترجمة الأعلام التى ورد ذكرها فى « المهذب » ورتبه على مقدمة وثلاثة أبواب . فى المقدمة : ذكر نسب النبى عينالة ، ومولده ، ومرضعاته ، وأسماءه ، وصفاته ، وسيرته وأخلاقه ، ومبعثه ، ووفاته عينالة . ثم ذكر أزواجه وترجم لهن بدءا من أم المؤمنين خديجة رضى الله عنها ، وذكر من وانتهاء بميمونة بنت الحارث بن حزن رضى الله عنها ، وذكر من تزوجهن النبى عينالة ولم يدخل بهن ، والخلاف فى ذلك . ثم تلا ذلك بنرجمة بذكر أولاد النبى عينالة ذكوراً وإناثاً وعرف بهم ، وأتبع ذلك بترجمة للعشرة المقطوع لهم بالجنة .

وقد ذكر هؤلاء من غير مراعاة لترتيب أبجدى لأسمائهم هنا ، أما فى الباب الأول والباب الثانى فقد وضع كل اسم فى حرفه ، وأحال على ترجمته فى المقدمة .

انباب الأول: خصه بترجمة الأسماء التى وردت فى المهذب « من نبى ، أو صحابى ، أو تابعى ، أو غيرهم من أثمة الفقه واللغة ، أو شاعر ، أو جاهلى ، أو ورد منسوباً إلى قبيلة ، أو بلد ، أو صنعة ، أو أب ، أو لقب ، أو غير ذلك من كل من جاء له ذكر فى « المهذب » رجلًا كان أو امرأة »(١).

وقد أثبت مشهور اسم كل واحد من هؤلاء مختصراً في الحاشية ،

<sup>.</sup> v/1 (1)

وميزه بالحمرة ، وذكر قبالته فى ترجمته اسمه ، ونسبه ، ومولده ، ووفاته ، وعمن روى الحديث أو أخذ العلم ، ومن روى عنه أو أخذ العلم ، وما تيسر من أخباره ، العلم ، ومن روى عنه أو أخذ عنه العلم ، وما تيسر من أخباره ، وشيعاً من شعره إن اتفق ورتب الأسماء على ترتيب حروف المعجم من الهمزة إلى الياء ، فبدأ فى ترجمة من أول حرف فى اسمه همزة ، مراعياً ترتيب الحرف الثانى وما بعده ، فإن تساوت الأسماء اعتبر ترتيب اسم الأب والجد ، فمثلا فى حرف الهمزة يذكر الأعلام الآتية على الترتيب :

إبراهيم بن أحمد بن إسحاق

إبراهيم بن آزر

إبراهيم بن خالد

إبراهيم بن على بن يوسف

إبراهيم بن محمد علينه

إبراهيم بن ميسرة

إبراهيم بن يزيد بن الأسود

ونلاحظ أنه لم يعتد بالهمزة الثانية فى ﴿ آزر ﴾ ولذا لم يبدأ فى حرف الهمزة باسم آدم ، واعتبره دالًا بعد همزة ووضعه فى ترتيبه بعد أُبَى ، وأحمد على النحو الآتى : \_\_

أبى بن عمارة أبى بن كعب

أبيض بن حمال

أحمد بن الحسين بن الحسن أحمد بن عامر بن بشر أحمد بن عمر بن سريج أحمد بن محمد بن أحمد أحمد بن محمد بن حنبل أحمد بن محمد بن بنت الشافعي أحمد بن أبي أحمد « ابن القاص » آدم عليه السلام .

ونلاحظ أيضاً أنه يضع الأسماء التي لها آباء معروفون بالكناية كأحمد ابن أبي أحمد في ترتيب الاسم الأول من غير اعتبار لما قبله أو لما بعده .

كما أنه لم يلتزم بهذا الترتيب دائماً ، فقد يقدم حرفاً على حرف مثل ذكره الأسماء الآتية متتابعة :\_\_

البرآء بن عازب .

بركة أم أيمن

بروع بنت واشق

بريرة

بريدة بن الحصيب

فذكر بريدة بعد بريرة ، ولعل هذا من السهو إلا أنه يتكرر ، وذلك في مثل ذكره لجدامة بنت وهب بعد جرير بن عبد الله(١) .

<sup>.</sup> Yo . YE/T (1)

وظاهر أنه يضع أسماء النساء داخل ترتيب أسماء الرجال ، ولم يفردها في باب خاص وقد صرح بذلك ، فقال : « وإن لزم من ذلك تقديم التابعي على الصحابي ، والمتأخر على المتقدم ، والمفضول على الفاضل ، والنساء على الرجال ، بل نقف مع الحروف ، وكذلك في الكني ، والأبناء ، والأنساب ، والألقاب ..... ولو كثرت الأسماء ، والكني ، والأبناء ، والأنساب في كل حرف لأفردنا كل نوع في فصل يخصه ، ولجعلنا النساء في كل حرف منفردات عن الرجال في فصل ، وكذلك ولحمانا النساء في كل حرف منفردات عن الرجال في فصل ، وكذلك الصحابة مع التابعين ، لكن ذلك قليل في الكتاب ، وربما جاء في الحرف الاسم الواحد والاسمان ، والثلاثة ، فاقتضى الحال أن نذكر كل الحرف الاسم الواحد والاسمان ، والثلاثة ، فاقتضى الحال أن نذكر كل ما جاء في كل حرف من الأسماء ممزوجاً حكماً للتقفية »(١) .

وذكر فى الباب الثانى: من عرف بكنيته ، أو بأبيه ، أو بلقبه ، أو بنسبته ، وقدم فى الترتيب المكنين ، ثم أتبعهم بمن عرف بأبيه ، ثم بأصحاب الألقاب ، فالمشتهرين بالنسبة ، ورتب كل قسم على حسب ترتيب حروف المعجم من الهمزة إلى الياء ، ومن خلال المثال الآتى نتبين مدى مراعاته للترتيب ، فقد ذكر فى المكنين الأعلام الآتية على التوالى :

أبو الأسود الدؤلى أبو الأسود المالكى أبو إسحاق المروزى أبو إسحاق الشيرازى

<sup>. 9 .</sup> A/Y (1)

أبو إسحاق السبيعى أبو إسرائيل أبو أمامة الباهلي أبو أمامة التيمي أبو أمية المخزومي أبو أيوب الأنصاري أم أيمن

فنراه يقدم أبا الأسود على أبى إسحاق ، وأبا أيوب على أم أيمن ، ولا يراعى ترتيباً فى المنسوب . وعلى مقتضى منهجه يكون العكس هو الصحيح . ولعله كان يهتم بترتيب الحرفين الأول والثانى فحسب ، فقد قدم أبا أيوب على أم أيمن ، وأبا الجهم على أبى جهل .

وقد أتبع السابقين بمن عرف بأبيه ، على النحو الآتي : ـــ

ابن الأدرع الم الأمراد

ابن الأعرابي

بنو بکر

ابن أثال

ابن جریج ابن جمیل

وضع كلّا فى حرفه ، الأول والثانى فى الهمزة ، والثالث فى الباء ، والرابع فى الثاء ، والحامس والسادس فى الجيم .

وهنا نلاحظ أنه كان ينبغي أن يضع ابن أثال في الهمزة ، ومن ثم يمكننا

القول بأن المصنف لم يراع الترتيب بمعناه الدقيق في هذا الباب. وذوى الألقاب قلة في الكتاب، وقد ذكر من ورد منهم بين القسمين السابقين، أما من عرف بنسبته فقد ذكرهم بعد السابقين على النحو الآتى:

الأوزاعي الأبيوردي الأحمسي الأزدى الإستراباذي الأسسدي الإسفراييني الأسلمي الأسيدي الأشسجعي الأشعري الإصطخري الأصمعي الأنصساري الأوسىي

وهنا قدم الأوزاعي على غيره ، وحقه أن يكون بعد الأنصارى ، وقدم ف الباء البويطي على البارق ، ولا ندرى لهذا سبباً إلا قلة العناية

بالترتيب أحياناً.

وعن هذا الباب قال ابن باطيش (١): « ذكرنا فيه الكني ، والأبناء ، والألقاب ، والأنساب ؛ فإن الشخص قد يشتهر بكنية كأبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري ، وقد يشتهر بكونه ابن فلان كابن عباس وابن عمر، أو بلقبه كالأعمش، والأعرج، أو بنسبه كالزهرى، والنخعي ، فقد يجد الشخص أحد هؤلاء وهو لا يعرف اسمه ليطلبه ، فوضعنا جميع ما هو بهذه المثابة في هذا الباب الثاني ، ورتبناه أيضاً على حروف المعجم من الهمزة إلى الياء ، وسلكنا فيه طريقتنا في ترتيب الأسماء ، فإذا اتفق لك أحد ممن ذكرت طلبته في هذا الباب ، فتعرف اسمه ، ثم بعد ذلك تطلبه في باب الأسماء في حرفه ، وإن لم يكن له اسم ، وإنما اسمه كنيته فنستوفى ترجمته كما نفعل فى الأسماء ... إلخ . وفي الباب الثالث: تتبع ما ورد مبهما في المهذب ، ويقصد بالمبهم ههنا : ما ورد غير مُبَيَّن باسمه أو كنيته أو لقبه أو بأبيه ، كما في الأخاديث ﴿ أَن امرأة جاءت إلى النبي عَلَيْكُ تسأله عن الغسل من المحيض ... إلخ ، و « قام رسول الله عليه وصففت أنا واليتم وراءه والعجوز من وراثنا فصلي بنا ركعتين » و « أن رجلًا قال يارسول الله إنى نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلى في بيت المقدس ... إلخ الحديث و « سمع النبي عَلَيْكُ رجلًا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : ( أحججت عن نفسك ؟ ) فقال : لا ، قال : ( فحج عن نفسك ثم **حج عن شبرمة** » .

<sup>. 4/4 (1)</sup> 

ومثل هذا مما يرد كثيراً في الحديث والآثار ، في المهذب وغيره ، وقد تتبعه المصنف وبين كثيراً منه ، ولم يختلف منهجه في هذا عن منهج القلعي في اللفظ المستغرب ، وقد تبعهما النووى أيضاً في تهذيب الأسماء واللغات على هذا النحو

فالمصنف يذكر الحديث الذى ورد فى المهذب ثم يبين اسم الرجل أو المرأة المقصود فى الحديث

فيقول في الحديث الأول: اسم المرأة: أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية.

وفى الحديث الثانى: اسم اليتم: ضميرة، واسم العجوز: مليكة، وهى جدة أنس بن مالك.

وفى الحديث الثالث: اسم الرجل الناذر: الشريد بن سويد الطائفي، والد عمرو بن الشريد.

وفى الحديث الرابع: قيل: إن الملبى عنه كان اسمه شبرمة ، والملبى كان اسمه نبيشة .

وقد عرض المصنف سبعة وأربعين موطناً من المهذب وردت الأحاديث فيها متضمنة لنحو هذه المبهمات ، وكشف النقاب عن معظمها ، وهذا مما لم يستوعبه أحد ممن كتب على المهذب ، فكان عمدة لمن أتى بعده كالنووى وغيره .

وعن هذا الباب قال المصنف: والباب الثالث مضمونه: ذكر أسماء وردت مبهمة لم تعين تتبعناها وبينا منها ما أمكن ، فهذا مضمون جميع الكتاب ... إلخ .

# ظواهر شرحه اللغوى

تميز شرح أبى المجد بحسن العرض، وسهولة المأتى، ووضوح الأسلوب، فقرب مأخذه وحقق الغاية المرجوة من تأليفه، وهى تحصيل الفائدة العلمية من أوضح طريق.

وقد عول على هذا ، واجتهد فى استخدام أساليب الشرح المختلفة من أجل تحقيق هذه الغاية ، ونرى من تمام الفائدة استعراض معالم الشرح اللغوى فى الكتاب .

## فمن الظواهر البارزة في شرح أبي المجد :

### ظاهرة الضبط:

ألزم ابن باطيش نفسه بمنهج في الضبط يتمثل في النص بالعبارة على كل حرف في الكلمة ما عدا حرف الإعراب ، وشمل بهذا المنهج الحروف التي هي في غني عن الضبط لوضوحها ، فينص على ضبط « الزاى » من « الجزور » و « الباء » من « الجبائر » ويصر على النص على ضبط حروف اسم الفاعل من احتدم ، وأنه « بضم الميم ، وسكون الحاء المهملة ، وفتح التاء فوقها نقطتان .. » كذا .

كما ينص على إعجام الحرف وإهماله ، وينبه إلى المقصور والممدود ، وشكل الفعل الماضي والمضارع ، وغير ذلك من أشكال الضبط المختلفة مما يمكن الاستغناء عن بعضه .

وما نظن ذلك منه إلا مبالغة فى الحرص على تعليم المبتدئة من طلبة العلم ، وبخاصة فى تلك الفترة التى بدأت تتهاوى فيها الفطرة اللغوية السليمة ، فقد رأينا ظاهرة الضبط تشغل حيزاً فى مصنفات كبار اللغويين ، كالمطرزى فى المغرب ، والفيومى فى المصباح المنير ، بل ويصنف جماعة من الأثمة فى تصحيفات وتحريفات المحدثين والفقهاء ، كالعسكرى ، وابن برًى ، وغيرهما .

وثمة اتفاق متعارف عليه يحتم ضبط أشياء معينة يؤدى إهمالها إلى اللبس أو الجهل بما يمكن أن يكون عليه شكل الكلمة فيما توضع بإزائه من معنى ، كالوضوء — بفتح الواو — والوضوء — بضمها — والغسل بفتح الغين ، وضمها ، وكسرها ، فلكل معنى ، ومن ثم ينبه كبار اللغويين إليها ، ولا يهمل ابن باطيش هذا النوع ، فيذكر فى الفرق بين وسط ووسط بتسكين السين فى الأول ، وفتحها فى الثانى أن قولهم : وسط ووسط القوم : بالتسكين ، وجلست وسط الدار : بالتحريك ، يقول : ﴿ والضابط أن كل ما كان متصل الأجزاء فهو متحرك ، وما كان منفصل الأجزاء فهو ساكن ﴾ ( ١٤٨/١ ) وينقل عن القلعى قوله : متى أدخلت على وسط حرف فى فتحت السين ، تقول : قام فى وسط الصف ، وقعد فى وسط الحلقة .

وقوله: ( المصدق \_ بتخفيف الصاد ، وتشديد الدال: هو الساعى على الصدقة ، والآخذ لها من أربابها والمصدق \_ بتشديد الصاد: هو المعطى للصدقة ، ( ١٩٦/١ )

ومثل هذا مما هو في حاجة إلى نص بالعبارة في ضبطه ، وهو كثير في

كتابه ، سنعرض له في ظاهرة الفروق اللغوية .

وكان ينبغى أن يقتصر فى الضبط على مثل هذا النحو من الألفاظ ؟ لأن تقصى حروف الكلمة على نظام منهجه مبالغة لا داعى لها ، ومظنة للوقوع فى السهو والخطأ ، على أنه فضول كلام لا يرتجى منه سوى شغل مساحة فارغة من صفحات الكتاب ، وقد رأيناه يفر أحياناً إلى هذا النوع من الضبط ، وبخاصة حينا يعز عليه تفسير ما .

وانظر ضبطه فی الخبر ( أن أصحاب رسول الله عَلَيْكُ أقاموا برامهرمز ) يقول: بباء موحدة وراء وميم مفتوحة ، وهاء مضمومة ، وراء ساكنة ، وميم مضمومة ، وزاى : موضع بالقرب من شيراز ، قاله لى بعض الفقهاء ( ١٥١/١ )

وإن كان منهجه قد أفاد كثيراً في تقييد وتصحيح كم هائل من الألفاظ المطلقه إلا أنه وقع أحياناً فيما حاول الفرار منه ، فقد قيد كلمة و فتية ، في حديث أبى بن كعب ، وقد أراده المُصَّدِّق على أخذ ناقة فتيَّة سمينة ، قيدها « بفتح الفاء وكسر التاء فوقها نقطتان وهمز الياء » ( ٢٠٠/١ ) وقد نص اللغويون على أنها أنثى الفتى بغير همز ، والعجيب أنه فسرها بالشابة المشتدة ، وظاهر أنه من الفتوة . وعلى العكس من هذا قوله : « الفرس العائر : بعين مهملة وياء تحتها نقطتان بعد الألف وآخره راء » والإجماع على أنه عائر بالهمز ..

وقد يؤدى كلامه إلى الإبهام ، كقوله : والبراء : بفتح الباء الموحدة وضم الهمزة مقصور » كذا ذكر ( ٢٢٧/١ ) ولا شك في أنه عنى الممدود » ولكن سبق قلمه إلى ضده .

وقد يذهب به فى الخطأ إلى أكثر من هذا ، فقد حرف « الميطان » إلى الميطار ، وقال : « الميطار \_ بكسر الميم وسكون الياء تحتها نقطتان ، وفتح الطاء المهملة ، وآخره راء ، وهو : الموضع الذى تقف فيه الحيل إذا ابتدأت بالسباق » ( ٤١٥/١ )

وصحف الجلوبة إلى الحلوبة ، وفسرها على حلوبة اللبن ، قال : « فى الحديث أن أعرابياً قدم بحلوبة له المدينة » يعنى : ناقة حلوبة لها لبن » ( ٥٨٨/١ ) والمقصود بالجلوبة : ما يجلب للبيع . وسنعرض بالتفصيل إلى المآخذ التي وجهت إليه في مبحث خاص إن شاء الله تعالى .

## التصحيح اللغوى:

وكما اهتم أبو المجد بالضبط ، فإنه حرص على تبيين الخطأ والصواب فى الاستعمال اللغوى ، ومنه

\_ فى الحديث : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » : الميتة : بفتح الميم تأنيث الميت ..... ومن لا خبرة له يروى الحديث بالكسر ، وهو خطأ » ( ١٤/١ )

\_ فى الدباع بالشب أو الشث : عن الأزهرى : « الشب من الجواهر التى أنبتها الله فى الأرض يدبغ به شبه الزاج ، والسماع الشب بالباء ، وقد صحفه بعضهم ، فقال : الشث » ( ٢٠/١ ) .

\_ «الجرّ : أصل الجبل ، وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن من المواضع التي صحفها الفراء هذا ، وقال : الجرّ : أصل الحبل » ( ٢٤/١ )

- فى الحديث: ﴿ أَن إِبرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ ﴾: ﴿ مَا ذَكُرُهُ بِعُضُ الْفَقْهَاءُ مِن أَن إِبرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اخْتَتَنَ بِقَدُومِ النَّجَارِ ، فَلَا أُصِّلُ لَهُ فَى النَّقَلَ ﴾ ( ٣١/١ )
- فى الحديث « اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث » يقول : « الخبث بضم الباء الموحدة : جماعة الخبيث ، ومن الناس من يسكن الباء ، وهو غلط » ( ٤٦/١ )
- البَراز بفتح الباء الموحدة: اسم الفضاء المتسع من الأرض ..... وأكثر الرواة يقولونه بكسر الباء وهو غلط ، وإنما البِراز مصدر بارزت الرجل في الحرب مبارزة وبرازا » ( ٤٩/١ )
- فى قولهم « المِستِّح » : « عوام الناس يولعون بكسر الميم من المسيح ، وبتثقيل السين ؛ ليكون عندهم فرقاً بين عيسى عليه السلام ، وبين مسيح الضلالة ، والاختيار فى كل واحد منهما : نصب الميم ، وتخفيف السين » ( ١٢٥/١ )
- قولهم: ( یتشوش ) لغة عامیة ، والصواب : فیهوش بالهاء ،
   ومعناه : الاختلاط والاختلاف ( ۱٤٣/۱ )
- « انكسف وانخسف غير مستعمل إلا في الكلام النازل » ( ٦٨/١ )
   « الجنازة بالكسر : واحدة الجنائز ، والعامة تقول : الجنازة بالفتح » ( ١٧٧/١ )
- « نقيع الخضمات بالنون ، ومن الناس من يقوله بالباء ، وهو تصحيف » ( ١٧٨/١ )
- ـ في الحديث : ( أُتِيَ بفرس مُعْرَوْرِ ) يقول عن القلعي : ( الصواب

فيه: ﴿ أَتَى بَفُرَسَ عَرَى ﴾ وأما المعروري فهو الراكب للفرس عرياً ، ولو روى بفتح الراء الأخيرة لكان له وجه ﴾ (١٨٤/١ )

\_ فی صاع النبی عَلَیْتُ ﴿ فعایره المنصور ﴾ یقول : ﴿ معناه : قدَّر ما یسع ، والعوام یقولون : عَیَّره ، وهو خطأ ﴾ ( ۲۱۵/۱ )

\_ فى قولهم : « قُرَن » فى المواقيت ، يقول : « بسكون الراء ، وهو : قرن المنازل ، وكثير ما يجيىء فى ألفاظ الفقهاء وغيرهم بفتحها وليس بصحيح » ( ٢٦٣/١ )

\_ فى الحديث: « فإذا أُنْبِع أحدكم على مليىء فليتبع » يقول عن الخطابى: « أُنْبِع ، يريد: أحيل ، قال: يقولون: « اتُبِعَ » بتشديد التاء ، وهو غلط ، وصوابه: أُنْبع ساكنة التاء على وزن أكرم » ( ٤٩٧/١ )

ــ ( الدعوة : بالفتح لا غير في الطعام ، وفي الدعاء إلى الله تعالى ، والضم فيهما خطأ » ( ٥٠٨/١ )

وهو فيما يذكره من هذا القبيل متأثر فيه بالخطابي ، والجوهرى ، وابن قتيبة ، والعسكرى ، وغيرهم .

### اهتهامه بذكر اللغات:

يلزم بناء على ماسبق من العناية بالضبط ، والتنبيه على الصواب والخطأ أن يبين ما يجوز من لغات في اللفظ ، فعلًا كان أو إسماً ، وينص على الأفصح من لغاته ، فمن الأسماء مما ذكر فيه لغتين :

\_ ( المطهرة بالكسر والفتح: الإداوة ، والفتح أعلى اللغتين )

- (17/1)
- ــ ( الدجاج معروف ، وفتح الدال أفصح من كسرها » ( ۲۱/۱ )
- ( القرح: بفتح القاف وضمها: الجراحة مثل الضَّعف والضُّعف ) ( ٥٩/١ )
- \_ المزبلة: بفتح الميم وسكون الزاى ، وبضم الباء وبفتحها .... » ( ٩٢/١ )
- الوتر: الفرد وتفتح واوه وتكسر ، والفتح لغة أهل الحجاز »
   ( ۱۲۸/۱ )
  - « الحج والحج بالفتح والكسر » ( ۲۰۹/۱ )
  - ـ ( الضر والضر بالفتح والضم لغتان » (۲۰/۱۰ )
    - ــ ( النُّكح والنُّكح لغتان ) ( ٤٨١/١ )
      - ومما ذكر فيه لغتين من الأفعال :
- ( لمست الثوب ألمسه بالضم ، وألمسه بالكسر ، ولامسته ملامسة » ( 1/1 )
  - ــ و حثوت الترب أحثوه وأحثيه حَثْياً وحَثُوا ﴾ ( ٥٥/١ )
- «عطس بفتح العين والطاء يعطس بكسر الطاء وبضمها»
   ( ١٣٤/١ )
- وقد یذکر ثلاث لغات فی الاسم ، کقوله فی المیت : ( هو مَینت ،
   ومَینت ، وماثِت » (۱ / ۱۶)
- وقوله فى بغداد : « فيها ثلاث لغات : بغداد بدالين مهملتين ، وبغدان بدال مهملة ونون ، وهما فصيحتان وبغداذ بذال معجمة فى

- آخرها ، وهي لغة دون الأولتين ، ( ١٦٢/١ )
- وقد يذكر ثلاثاً في الفعل ، كقوله : « غم الهلال ، وأغمى وغمي » ( ٢٢٨/١ )
- وينسب اللغات إلى قبائلها ، في مثل قوله : « أهل الحجاز يسمون الدنانير والدراهم النَّضَّ والنّاضّ » (١ / ٢١١ ) .
- \_\_ وقوله فى الهدى : « وهو بالتخفيف فى لغة أهل الحجاز جمع هَدْيَة ، وتميم تقول : هَدِيَّة وهَدِيِّ بالتشديد ، مثل مطية ومطى ، قال الفرزدق :
- حلفت برب مكة والمُصلَلي وأعناق الهَدِيُّ مقلدات (٢٩٠/١)
- وينبه على القراءات القرآنية باعتبارها لغات في اللفظ ، كقوله : ــ
- \_ « الجمعة : بضم الميم وسكونها ، وقد قرىء بهما .... » ( ١٥٤/١ )
- \_ وفى قوله تعالى ﴿ وَلَكِن يُؤَاخِدُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾ يقول: « قرىء بالتشديد ، وبالتخفيف ، وبألف « عاقدتم » يقال: عَقَد فلان العهد واليمين: إذا وكده وأحكمه ، وعقَّده ، وعاقده ... » ( ٧/١ )
- وهذا يبين أنه ينبه إلى صيغ الفعل المختلفة التي ترد في الاستعمال بمعنى واحد ، ومنه

# فَعَلَ وأَفْعَلَ وفعَّل

\_ قوله فى قصر الصلاة: «يقال: قَصَرَ الصلاة، وأَقْصَرَها، وقَصَرَها، وقَصَرَها، وقَصَرَها، وقَصَرَها، وقَصَرَها، وقَصَرَها، وقَصَرَها، كل ذلك جائز» ( ١٤٩/١ ) وفي فعل وأفعل باتفاق معنى

- \_ قوله فى المنى : « يقال منه منى وأمنى إذا دفق ماؤه » ( ٦٧/١ ) \_ « جَدِّبت الأرض وأجدبت : إذا أمحلت ، وخصِبَتْ وأخصبت : إذا أمرعت » ( ١٧٣/١ )
  - \_ « بَتّ الشيىء يَبُتُه ، وأبته يُبِتُه : لغة قليلة » ( ٢٥/١ ) وفى فعل وأفعل باختلاف معنى
- \_ فی الحدیث : « تربت یداك » یقول عن الخطابی : « ترب الرجل : إذا افتقر ، وأترب : إذا أثرى وأیسر ... » ( ٤٨٥/١ ) وفی فعل وافتعل بمعنی
- \_ قوله: « غمصه يغمصه غمصاً واغتمصه ، أى: استصغره ولم يره شيئاً » ( ٢٧٥/١ )
- \_ وقوله : « جملت الشحم أجمله جملًا واجتملته : إذا أذبته ، وربما قالوا : أجملته .. » ( ٢٩٥/١ )
  - وفى فعل واستفعل بمعنى
  - « نكح المرأة واستنكحها : بمعنى » ( ٤٨١/١ )
    - وفى فعلل وتفعلل بمعنى
- قوله: « مضمض وتمضمض بمعنى ، وإن افترق اللفظ من جهة التركيب ، فإن مضمض فعل متعد وتمضمض فعل لازم قاصر » ( ۲۹/۱ )
- ويذكر أيضاً من الأسماء ما جاء مختلفاً لفظاً ومتفقاً معنى ، ومنه : فعيل بمعنى فاعل ، وبمعنى مفعول
- \_ قوله: « وسمى عيسى عليه السلام مسيحاً ؛ لأنه كان إذا مسح ذا عاهة برأ ، فهو في نعت عيسى: فعيل بمعنى فاعل ، وهو في نعت

الدجال فعيل بمعنى مفعول ، ( ١٢٦/١ ) مُشْعِل بمعنى فاعل

\_ فى الحديث ( إن عذابك الجد بالكفار ملحق ) يقول أبو المجد : يقال بكسر الحاء وبفتحها فهو بالكسر بمعنى لاحق ، وهو بالفتح بمعنى اللحوق ) ( ١٢٧/١ )

## فعول بمعنى فاعل

\_ قوله : « الطهور .... فعول بمعنى فاعل ، كالأكول والشروب ، والقتول » ( ۱۳/۱ )

• ويذكر الجموع المختلفة للمفرد الواحد ، كأبحر ، وبحار ، وبحور جمعاً جموعاً لبحر ( ١٣/١) والسَّفْر ، والسُّفَّار كركب وركاب جمعاً لسافر ( ٤٠/١) والأصحاب ، والصحاب ، والصحبة جمعاً لصاحب ( ٤٣/١) والبطاح ، والأباطح جمعاً للأبطح ( ١٠٢/١) وأن الأضحى جمع أضحاة ، والأضاحي جمع أضحية وغير ذلك .

• ويذكر أيضاً المصادر المختلفة للفعل الواحد ، كالحيض ، والمحيض ، والمحادر للفعل « حاض » ( ٢٠/١ ) والنَّعْى والنَّعِى مصدرين للفعل نعى ( ١٨٢/١ )

كما يذكر المصادر المختلفة باختلاف أفعالها ، كقوله : « اللغو : الهذر من القول ، والباطل منه ، تقول : لغا يلغو لَغُواً ، ولَغِيَ يَلْغَى لَغًى » ( ١٦١/١ )

### المقصور والمسدود:

كما ينبه إلى قصر اللفظ ومده ، ومنه :

\_ فى حديث عمر لأبى محذورة : ( أما خشيت أن تنشق مريطاؤك ) يقول ابن باطيش : ( مريطاؤك : بضم الميم ، وفتح الراء ، وبالمد ، قاله الأصمعى ، قال : وهى ما بين السرة إلى العانة .... وكان الأحمر يقول : هى مقصورة ، وكان أبو عمرو يقول : تمد وتقصر ، قال أبو عبيد : ولا أرى المحفوظ من هذا إلا قول الأصمعى ، يعنى أنها بالمد ) ( ٨٧/١ )

ـ وفى الحديث: « يوم عاشوراء » يقول: « عاشوراء » فاعولاء من العشر عشر المحرم .... وعشوراء مثله .... وذكر بعضهم أن عاشوراء بالقصر » ( ٢٥٤/١ )

\_ وفى حديث التلبية: « والرغبى إليك » يقول: « بضم الراء وبالقصر ، وبفتح الراء ، وبالمد: لغتان بمعنى الرغبة » ( ١٦٨/١) \_ وفى الكلام على ثنية كداء يقول: « كداء \_ بفتح الكاف وبالمد: هى العليا ، وهى عند المحصب ، والسفلى \_ بضم الكاف وبالقصر: عند ذى طوى بقرب شعب الشافعيين » ( ٢٧٩/١)

## التذكير والتأنيث :

ويبين أيضاً كون اللفظ مذكراً أو مؤنثاً ، ومنه : ـــ

\_ قوله فى الحديث: « وسبل الثمرة »: « أى: اجعلها فى سبيل الله ، والسبيل: الطريق ، يذكر ويؤنث » ( ٤٤٨/١ ) ويضيف فى موضع آخر: « والتأنيث أغلب عليه » ( ٦٧٥/١ )

\_ ويقول : « الدجاج .... الواحدة دجاجة للذكر والأنثى ؛ لأن

الهاء إنما دخلته على أنه واحد من جنس ، مثل حمامة ، وبطة .... » ( ۲۱/۱ )

\_ وفى حديث العُسَيَّلة ، يقول : « وأنث العُسَيَّلة ؛ لأنه شبهها بقطعة من العسل ، والعرب تؤنث العسل وتذكره » ( ٢٦/١ )

## الفروق اللغوية:

الفروق بين معانى الألفاظ من أهم الأمور اللغوية التى يتحتم معرفتها لما لها من أثر خطير فى تحديد الأحكام الشرعية ، ولذا اهتم ابن باطيش بالتنبيه عليها ، واستطرد بذكر آراء أئمة اللغة فى تلك الفروق ، ومنه .

\_ فعن الجوهرى عن الفراء : يقال لمن لم يمت : إنه مائِتٌ عن قليل ، ومَيِّت ، ولا يقولون لمن مات : هذا مائِتٌ ( ١٤/١ )

\_ وفى الفرق بين الشوص والموص ينقل عن أبى عبيد أنهما بمعنى واحد ، وعن الخطابى : الموص غسل الشيء فى لين ورفق ( ٢٧/١ ) \_ وفى التفرقة بين لفظى النضح ، والنضخ وكلاهما بمعنى الرش ، يقول : « والنضخ \_ بالخاء المعجمة أكثر من النضح ، وقيل : هما سواء ( ٤/١ )

\_ ویذکر الفرق بین أسماء ضفیرة المرأة ، فهی إذا أدخل بعضها فی بعض نسجاً : ضفیرة ، وضمیرة ، وغدیرة ، فإذا لویت فهی عقیصة ( ۱ /۵۰ )

\_ ويحدد معنى فِرْصة ، وقَرْصة فى روايتى الحديث « خذى فرصة من مسك فتطهرى بها » ويروى « قرصة » بأن الفرصة \_ بالفاء : قطعة

من صوف، أو قطن، أو حرقة، وهى من الفرص بمعنى القطع؛ وأن القرصة بالقاف: شيىء يسير يؤخذ من المسك بطرف الإصبعين الإبهام والسبابة ( ٥٦/١ )

\_ ويفرق بين الذنوب ، والسجل ، والدلو بأن الذنوب : الدلو العظيمة إذا كانت ملأى ، أو قريبة من الامتلاء ، وأن السجل الدلو العظيمة إذا كان فيها ماء قل أو كثر ، وأنه لا يقال لها وهى فارغة : سجل ، كما لا يقال لها وهى فارغة : ذنوب ( ٧١/١)

ــ ويفسر الهوى فى الحديث: « حتى ذهب هوى من الليل » بأن الهَوِئُ بالفتح: الطائفة من الليل ، وبالضم: النزول والسقوط ( ٨٥/١)

\_ ويعين « الخَلَف » بالذين خلفوا أسلافهم في الخير ، والخَلْف بالذين خلفوهم بعكس ذلك ( ١١٧/١ )

\_ ويجعل الفعل طَعَن يَطْعُنُ \_ بالضم \_ من الطعن فى القتال ، وبالفتح \_ من الطعن فى الأعراض ، وذلك فى قول الشافعى : « ولا بأس أن يضرب الضربة ويطعُنَ الطعنَة » ( ١٥٣/١ )

- وينقل فى التفرقة بين ما يصدق عليه لفظ الحمام ، ولفظ اليمام قول الشافعى : الحمام : كل ما عب وهدر ، وتفصيل الأزهرى فى قوله : وإن تفرقت به الأسماء فهو الحمام ، واليمام ، والدباسى ، والقمارى ، والفواخت ، وغيرها ؛ وقول أبى عبيد عن الكسائى : الحمام : هو البرى الذى لا يألف البيوت ، وهذه التى تكون فى البيوت هى اليمام ؛ وقول الأصمعى : كل ما كان ذا طوق مثل القمرى والفاختة

وأشباههما فهو حمام . ( ۲۷٦/۱ ) .

ــ ويقول: « الفرق بين الفرجة بالضم ، والفرجة بالفتح: أنه يقال في كل ماله جسم فرجة بالضم ، وفيما كان من قبل المعانى بالفتح » ( ٢٨٤/١ )

\_ ويفرق بين الفعلين سَحَّ يسُحُّ ، وساح يسيح بأن قولهم سَحَّ الماء يَسُحُّ : إذا سال من فوق إلى أسفل ، وساح يسيح : إذا جرى على الأرض . ( ١٧١/١ )

وكذا فى سائر الكتاب مما يطول ذكره ، وإنما أطنبت فيما ذكرت من أمثلة ، ليعلم مقدار ما حواه الكتاب من الفوائد ، وبخاصة فى ظاهرة الفروق اللغوية .

### رد معانى المشتقات إلى أصولها :

وهذه من أهم معالم شرحه اللغوى ، وقد لاحظنا أن عامة اللغويين ، وبخاصة أصحاب غريب الفقه يعولون على ربط معانى المشتقات بأصول أخذت عنها ، ومن هذا في المغنى :

. قصل الحيض: من الفيض، يقال: حاض السيل: إذا فاض،
 وقيل: إن أصله من الانفجار ( ٦٠/١)

- « أصل التثويب في اللغة : النداء بأعلى صوت ، والأصل فيه : المستصرخ يلوح بثوبه ، فسمى الدعاء تثويباً » ونقل عن الأزهرى : « سمى ذلك تثويباً ؛ لأنه دعاء بعد دعاء ..... وكل من عاد إلى شيىء فعله فقد ثاب إليه » ونقل عن الخطابي : « كل من رفع صوته بشيىء

فقد ثوب ، وأنشد عليه :

#### \* يأوى إلى ساحته المثوب \*

فعلى هذا يكون التثويب مأخوذاً من رفع الصوت ، ويكون إطلاقه فى باب الأذان مخصصاً بقوله : « الصلاة خير من النوم » ( ٨١/١ ، ٨٢ )

\_ ( الغلول : الخيانة ، وأصله : أخذ الشيء في خفية ) ( ٩١/١ ) \_ ( الاعتكاف في الأصل : هو الاحتباس على الشيء بِرًّا كان أو إثماً وملازمته إياه ، وهو في الشرع عبارة عن المقام في المسجد على وجه مخصوص .... ) ( ٢٥٦/١ )

وهو يذكر الأصل اللغوى ، ثم يتطرق إلى الاستعمال الفقهى بمعناه
 الاصطلاحى ، ويحاول إيجاد رابطة بينهما

\_ كقوله: ( الصلاة في اللغة: هي الدعاء ، قال الله تعالى : ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَن لَّهُمْ ﴾ أي : ادع لهم ، والشرع ضم إلى الدعاء الأفعال ، والقراءة ، والشرائط ، فصار عرف الشرع منصرفاً إليها ، فإذا ورد ذكر الصلاة في لسان حملة الشرع : صرف إلى الأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم » (٧٥/١)

\_ وفى الحديث « الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء .... » يقول : « الضمناء : جمع ضمين وهو : الكفيل ، وقال أهل اللغة : الضامن فى كلام العرب : الراعى ، والضمان : الرعاية ، فيكون معنى كون الإمام ضامناً : أنه مراع لحفظ صلاة القوم وعدد ركعاتها . وقيل معناه : ضمان الدعاء لهم ، يعمهم به ولا يتخصص به دونهم ، وقد

تأوله قوم على أن يحمل القراءة دونهم » ( ٨٣/١ )

- وفى تعريف، الثمار يقول: « جمع الثمر ، والثمر: جمع ثمرة .... وقد خصص عرف الشرع الثمار بثمرة النخيل ، وأكثر ما يطلقونه فى كلامهم عليها .... » ( ٢٠٢/١ )

- « النسك : مطهرة للإنسان من أوضار الذنوب ، كما أن الغسل مطهرة للثوب ، فقد طابق مسماه اللغوى لأن النسك من قولك : نسكت الثوب : إذا غسلته » (٢٦٠/١)

#### العلاقة اللفظية بين المشتقات:

كذلك يحاول إثبات صلة مادية بين المشتق والمشتق منه ، كقوله : \_ « اشتقال القلة مما يقله الإنسان » ( ١٦/١ )

« اشتقق رمضان من الرمضاء ، وهي : الحجارة الحارة »
 ( ۲۲٥/۱ )

ـ « الصلاة مشتقة من الصلوين ، وهما : عظما الورك » ( ٧٥/١ )

— « إنما سمى الإعلام إيذاناً اشتقاقاً من الأذن » ( ٨٣/١ )

\_ ( الشيطان : من شطن إذا بعد » ( ١١٤/١ )

• ويدخل في هذه الظاهرة ما يصر عليه من ذكر العلة في إطلاق الاسم على مسمأه ، وهو كثير جداً في الكتاب ، ويتضمن طرائف معجبة ، ومنه : \_\_\_

ــ سمیت مِنِّی ؛ لما تینی فیها من الدماء ، وسمی المنی منیا ؛ لأنه یُمْنی ، أی : یر ق ( ۲٦/۱)

- \_ سمى الخمار خماراً ، والخمر خمراً ؛ أخذا من التخمير وهو التغطية والستر ، والخمرة تخامر العقل أى : تخالطه ( ٦٨/١ ، ٩٥ )
- \_ سميت أيام التشريق ؛ لتشريقهم لحوم الأضاحى في الشَّرَّقَة وهي الشَّرِقة وهي الشَّرِقة وهي الشَّرِقة وهي الشمس ( ١٦٧/١ )
  - \_ سمى المعدن معدناً ؛ لعدون ما أنبته الله فيه ( ٢١٢/١ )
  - \_ سمى البدر بدراً ؛ لمبادرته الشمس بالطلوع ( ٢٢٧/١ )
- \_ سمى الخريف خريفاً؛ لأن الثمار تخترف فيه، أى: تجتنى ( ٢٢٥/١ )
- \_ سميت الظعينة ظعينة ؛ لأنها تظعن بارتحال زوجها ، وتقيم بإقامته ( ٢٦١/١ )
- \_ سمى السواك سواكا أخذا من التساوك ، وهو : التمايل والتردد ؛ لأن الرجل يردده فى فيه ، ومنه يقال : جاءت الإبل تستاك .... ( ٢٦/١ )

#### العلاقة بين الألفاظ والمعانى « المشترك اللفظي » :

ويستعين في شرحه بذكر المعانى المتعددة للفظ الواحد ، ويعين المعنى المراد من خلال عرضه لها ، ومنه :

\_ « الرب : هو السيد ، والمالك ، والمولى ، ولا يطلق غير مضاف على غير الله تعالى » ( ٢٧/١ ، ١٢١ )

\_ « الصعيد في اللغة على وجوه ، فالتراب الذي على وجه الأرض يسمى صعيداً ، والطريق كذلك ، وهو بالمعنى الأول اختيار الشافعي رضى الله عنه » ( ٥٨/١ )

- ( الحبث في كلام العرب : المكروه ؛ فإن كان من الكلام ، فهو : الشتم ؛ وإن كان من الطعام ، الشتم ؛ وإن كان من الملل ، فهو : الكفر ؛ وإن كان من الطعام ، فهو : الضار » ( ٤٧/١ ) فهو : الخرام ؛ وإن كان من الشراب ، فهو : الضار » ( ٤٧/١ ) - ( النفس في اللغة : الروح ، يقال : خرجت نفسه : إذا مات ، وقد تطلق على وقد تطلق على الدم ، يقال : سالت نفسه .... وقد تطلق على الجسد ، جاء في الشعر » ( ١١٠/١ ) يعنى في شعر أوس بن حجر :

# نبئت أن بني سحيم أدخلوا أبياتهم تامور نفس المنذر

- القنوت: الطاعة ، والقانت : الطائع ، ثم سمى القيام قنوتاً ، والذاكر لله تعالى قانتاً ، والساكت فى الصلاة قانتا ، والقانت : العابد ، قال الأزهرى : القنوت هو الدعاء ، وحقيقة القانت أنه القامم بأمر الله تعالى ، فالداعى إذا كان قائماً خص بأن يقال له قانت ؛ لأنه ذاكر لله تعالى وهو قائم على رجليه ، فمعناه : العبادة والدعاء فى حال القيام ، ويجوز أن يقع فى سائر الطاعات ؛ لأنه وإن لم يكن قياماً بالرجلين فهو قيام بالنية والأمر . ( ١٢٧/١ )

وعلى هذا في سائر الكتاب.

## و الأضلداد ،

وهو من الظواهر التي نبه إليها في شرحه ، ومنه : \_\_ في التهجد عن الجوهري : « هجد وتهجد ، أي : نام ليلًا ، وهجد وتهجد ، أي سهر ، وهو من الأضداد ، ومنه قيل لصلاة الليل : التهجد » ( ١٢٩/١ )

\_ وفي الحديث ( فنحر ما غبر ) .... يعني : ما بقي ؛ لأن غبر من

أسماء الأضداد ، يطلق على الهالك والباق ، والمراد ههنا ما ذكرناه » ( ٢٩٤/١ )

\_ ( الغرماء : جمع غريم ، وهو : رب الدين ، سمى غريماً ؛ لإدامته التقاضى وملازمته لمن عليه الحق ، ويقال لمن عليه الدين أيضاً غريم ؛ لأن الدين لازم له ) . ( ٣٥٠/١ )

\_ وعن الأزهرى عن أبى عبيد: الأقراء: الحيض، والأقراء: الأطهار، وأصله من دنو الشيىء ..... والظاهر من كلام هؤلاء أن القرء من الأضداد، يجوز إطلاقه على الحيض، والطهر، وإنما السنة دلت على تخصيصه بالطهر .... » ( 007/ 007 )

ومن العلاقة بين الألفاظ والمعانى ﴿ الترادف ﴾ ومنه في المغنى :

« ضفائر المرأة : ذوائبها المضفورة ، واحدتها : ضفيرة ، إذا أدخل بعضها فى بعض نسجاً ، وهى الضمائر بالميم أيضاً ، واحدتها ضميرة ، وهى الغدائر واحدتها غديرة ..... ) ( ٥٥/١ )

#### الإبسدال:

ونبه أيضاً إلى ظاهرة تبادل الحروف في اللفظ، ومنه:

بين الهمزة والياء: ( يلملم على مرحلتين من مكة ، ويقال: ألملم ، يبدلون من الياء همزة ) ( ٢٦٣/١ )

بين الباء والميم : « معنى بيد معنى غير بعينها .... والعرب تفعل هذا تبدل الميم من الباء والباء من الميم ، كقولهم : سبَّد رأسه وسمَّده ، وهذا كثير في الكلام » ( ٦٧/١ )

بين الثاء والتاء: « اثغر واتغر ــ بالوصل وبالثاء ، والتاء فوقها نقطتان : لغتان : إذا نبت بعد السقوط » ( ٥٨٨/١ )

بين الثاء والدال : ( الاستثفار ... من النَّفَر .... وقد يبدل من الثاء ذال معجمة ، فيقال : نستذفر ، وكذلك : الذَّفَر » ( ٦٤/١ ) بين الثاء والفاء : ( الأرف : هي المعالم والحدود ، واحدتها : أرفة ، ويقال أيضاً بالثاء المثلثة عوض الفاء » ( ٣٨٤/١ )

بين السين والشين : شمت بشين معجمة ، وميم مشددة ، وتاء ويقال بالسين المهملة ، وهما لغتان ، وهو بالشين المعجمة أعلى في كلام العرب » ( ١٣٤/١ ، ١٣٢ )

بين الصاد والزاى: «النشوز: كراهة أحد الزوجين معاشرة صاحبه، يقال: نشزت المرأة ونشصت، ونشز الرجل ونشص» ( ٥١١/١)

#### النحست:

ومن الظواهر اللغوية نحت كله من كلمتين أو أكثر ،أو من جملة أو جملتين ، على سبيل الاختصار وقد ذكر ابن باطيش من أمثلته ما هو مشهور في الاستعمال ، ومنها : \_\_

« الحيعلة حكاية قول المؤذن : حي على الصلاة حي على الفلاح » ( ٨٦/١ )

وفى قولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله . يعلق قائلًا: « والمَبْنِيُّ من هذه الكلمة: هي : الحوقلة أكثر العلماء ، هكذا حكوها بتقدم القاف على اللام ، وكذا ذكرها الأزهري في التهذيب ، وذكرها

الجوهرى « الحولقة » بتقديم اللام على القاف .... ثم قال : فعلى الأول تكون الحاء من الحول ، والقاف من القوة ، واللام من الله تعالى ، وعلى الثانى تكون الحاء واللام من الحول ، والقاف من القوة .... وقد جاء في العربية ألفاظ مركبة مثل الحيعلة : مركبة من « حي على الفلاح » .... والبسملة من « بسم الله » والسبحلة من « سبحان الله » والحمدلة من « الحمد لله » والحيلة من « لا إله إلا الله » والجعفلة من « جعلت فداك » والدمعزة من « دام عزك » والطلبقة من « طال بقاؤك » ( ٨٦/١ ، ٨٨ ، ٨٩ )

وثمة أمثلة لظواهر لغوية أخرى ، بيد أنها قليلة في الكتاب ، ومنها : ـــ

## القلب المكانى :

\_ ومثله قوله فى الحديث: « هذه أوباش قريش قد جمعت لكم »: هم الأخلاط والمجمعة من الناس ، وقال الجوهرى: البوش الجماعة من الناس المختلطين ، والأوشاب جمع مقلوب منه » ( ٦٢٣/١)

#### المسرب:

ونبه أيضاً على الألفاظ الفارسية المعربة ، وأصولها ، وما عرب عن غير الفارسية ، وما قيل فيه إنه عربى الأصل ، ومنه :

\_ « السَّرَق : شقق الحرير .... وأصلها بالفارسية « سَرَهْ » أى : جيد ، فعربوه كما عربوا استبرق ، وهو : الغليظ من الديباح » ( ٣٤٠/١ )

\_ ﴿ جهنم : اسم علم لنار الدار الآخرة ، وقيل : إنها فارسية معربة ،

وقيل: إن اشتقاقها من قولهم: ركية جِهِنّام، أى: بعيدة القعر» ( ٢٢/١)

ـــ « الديوث : هو الذي يقر السوء على أهله ولا يغار عليهم ، وقيل : هو سرياني معرب » ( ٦٩٩ )

( القنين : قيل إنه لعبة للروم يقامرون بها ، وقيل : هو الطنبور بالحبشية » ( ٧٠٠/١ )

ــ ( مترس : كلمة فارسية ، ومعناها : لا تخف » ( ٦٢٧/١ )

#### نوادر وإفادات لغوية :

ويذكر من النوادر اللغوية: ما حكاه أبو عبيدة عن رؤبة « أن كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيىء وظل ، وكل مالم يكن عليه شمس فهو ظل » ( ٧٦/١ ، ٧٧ )

وعن أبى عبيد أن المريطاء: كلمة لا يتكلم بها إلا بالتصغير، ولها نظائر فى الكلام، كالنريا، والحُمَيَّا، والقُصَيْرى، والسُّكَيْت، ( ٨٨/٨ ، ٨٨/١)

وينقل تقسيم العرب ليالى الشهر إلى عشرة أقسام ، وتسميتهم كل قسم منها باسم ( ثلاث غرر ، وثلاث نُفَل ، وثلاث تُسَع ، وثلاث عُشَر ، وثلاث بيض ، وثلاث دُرَع ، وثلاث ظُلَم ، وثلاث حنادس ، وثلاث دآدىء ، وثلاث مُحاق ) ( ٢٥٤/١ ، ٢٥٥ )

ويذكر أن بنات وَرْدان واحدها ابن وردان ، وهو أحد ما جاء جمع مذكره مؤنثاً ، كابن اللبون ، وابن المخاض ، وابن آوى، وابن عرس ،

تقول فى جمعها: بنات اللبون ، وبنات المخاض ، وبنات آوى ، وبنات عرس ، ولا يجمع الابن على بنين فى هذا النوع إلا ما جاء شاذاً ، نحو: بنى نعش فى بنات نعش ، وبنى برح فى بنات برح » ( ۲۷۱/۱ ) .

ويقول في ﴿ أَم حبين ﴾ : وقد تجمع على أم حبينات ، وأمات حبين ، ولم ترد إلا مصغرة ، وهي معرفة مثل ابن عرس ، وابن آوى إلا أنه تعريف جنس ، وربما أدخلوا عليها الألف واللام ، فقالوا : أم الحبين .... ﴾ ( ٢٧٤/١ )

وفى الضبع: (ولا يقال: ضبعة؛ لأن الذكر ضبعان، وجمع الضبع: ضباع، ويقع هذا الجمع على الذكور والإناث) ( ٢٧٣/١)

وغير ذلك من الفوائد اللغوية ، والنحوية ، والتصريفية ، المتناثرة فى ثنايا شرحه .

## الشواهد في الكتاب:

تضمن المغنى أنواع الشواهد اللغوية ، من الشعر ، والقرآن الكريم ، والحديث الشريف ، وأقوال العرب . وأكثرها ورودا فى الكتاب الشواهد الشعرية ، تليها القرآنية ، ثم الحديثية ، فأقوال العرب .

ولا يستغنى شرح لغوى عن هذه الأنواع غير أنها تتفاوت كارة وقلة وتوسطاً ، وهى فى مجملها تعد قليلة فى شرح ابن باطيش ، فبين الحين والحين يرد شاهد من هذه الأنواع ويكون فى غالب الأمر على وجه المتابعة فى أثناء النقل عن مصادر اللغة ، أو يكون الموقف اللغوى

مفتقراً إليه ، وأكثر الشواهد الشعرية في الكتاب منسوب إلى قائليه . . أثر مذهبه الفقهي في شرحه اللغوى :

أبو المجد بن باطيش من كبار الفقهاء الشافعيين ، والإمام الشافعى قرشى مطلبى ، وهو حجة تؤخذ منه اللغة ، قرر ذلك الأئمة ، فقد صرح ابن حنبل بأن «كلام الشافعى فى اللغة حجة (1).

وقال أيوب بن سويد: « خذوا عن الشافعي اللغة »( $^{(1)}$  وقال أبو عبيد: « كان الشافعي ممن تؤخذ عنه اللغة » وكان ثعلب يقول: « العجيب أن بعض الناس يأخذون اللغة عن الشافعي ، وهو من بيت اللغة ، والشافعي يجب أن تؤخذ منه اللغة »( $^{(1)}$ ) وقد صحح الأصمعي عليه أشعار الهذليين ، ذكره الأصمعي ، وقال أبو عثمان المازني: « سمعت الأصمعي يقول قرأت شعر الشنفري على الشافعي بمكة » وأكده الرياشي بقوله: « كنت مع الأصمعي حين صحح على الشافعي شعر الشنفري »( $^{(1)}$ ).

والفقهاء ، واللغويون ، وأهل الحديث ، وبخاصة الشافعيين يزدهون بهذا ، ويقولون في اللغة بقوله ، ويجنحون دائماً إلى تفسيره اللغوى الذي يوجه الأحكام الخلافية التي تعتمد على تقرير اللغة ، وهم محقون في هذا ، فاللغة تشهد لهم وتبادر إلى مؤازرتهم ، والأثمة قبلهم كانوا قدوتهم ، فقد ذكر أن شيخ الشافعي سفيان بن عيينة سأله عن معنى

<sup>(</sup>۱) توالى التأسيس بمعالى ابن إدريس لابن حجر ٥٠ . (٢) تهذيب الأسماء واللغات ٥٠/١ . (٤) معجم الأدباء التماء الدباء ٣١١/١٧ .

الحديث « أقروا الطير على مكناتها » ففسره الشافعي له ، فكان يردده عنه ، ولا يتعداه (١) .

وفى المغنى لابن باطيش من الأمثلة ما يؤكد أن مذهبه الشافعى كان ظاهر الأثر فى تخيره للدلالات المأثورة عن الشافعى رضى الله عنه ، ومنها: \_\_\_

- فى تفسيره لمعنى الإفضاء فى الحديث: ( إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيىء فليتوضأ وضوءه للصلاة ) يقول: الإفضاء معناه التصاق البشرتين من غير حائل من ثوب أو غيره ، وقد جاء فى بعض كتب اللغة أنه لمس الشيء بباطن الكف ، وهذا يعضد قول الشافعي رضى الله عنه » ( ١/٥٤)

- ويذكر من مصادر الفعل «حاض» الحيض، والمحيض، والمحيض، والمحيض، ثم يقول: «والمحيض عند الشافعي رضي الله عنه: الحيض، كما يقال: سار يسير سيراً ومسيراً، وقد ذهب قوم إلى أن المحيض هو الفرج أي: موضع الحيض، والأول الوجه ....» (1./١)

\_ وفى تفسير القرء فى قوله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ قَلَاقَةَ قُروءٍ ﴾ (٢) ينقل عن الأزهرى عن أبى عبيد ( الأقراء : الحِيض ، والأقراء : الأطهار ) وعن الأزهرى قول الشافعى : ( القرء : اسم الوقت ) فلما كان الحيض يجيىء لوقت جاز أن تكون

<sup>(</sup>١) السابق ٢١/ ٣٠٠، ٣٠١ . (٢) سورة البقرة الآية:

الأقراء حيضاً وطهراً ، وإنما السنة دلت على تخصيصها بالطهر . وينقل عن الزجاج عن يونس أن الأقراء عنده تصلح للحيض والطهر ، وكذلك عن أبى الهيثم ، وعن أبى عمرو بن العلاء أن القرء : الوقت ، وهو يصلح للحيض وللطهر . ثم يقول : والظاهر من كلام هؤلاء العلماء أن القرء من الأضداد ، يجوز إطلاقه على الحيض والطهر ، وإنما السنة دلت على تخصيصه بالطهر كما ذهب إليه الشافعي رضى الله عنه ، ولو لم يكن فيه إلا ما قالت عائشة رضى الله عنها : أتدرون ما الأقراء ؟ إنما هي الأطهار ، لكان في قولها كفاية ؛ لأن الأقراء من أمر النساء ، وكانت رضى الله عنها من العربية والفقه بحيث برزت على أكثر أصحاب رسول الله عنها من العربية والفقه بحيث برزت على أكثر أصحاب رسول الله عنها من أمثلته في سائر الكتاب .

## مآخذ على الكتاب :

تبين لنا أثناء تحقيق الكتاب أن ابن باطيش وقع فى عدة مواطن من السهو ، والتصحيف ، والتحريف ، والوهم ، وقد تنبه بعضهم إلى شيىء منها ، وذكر وجه الصواب فيه ، ورأينا أن حق العلم يقتضى منا التنبيه إليها ، إتماماً للفائدة المرجوة من الكتاب ، ووضعاً للحق فى نصابه .

\_ فمن هذه المآخذ : ما قرأه فى المهذب على نحو خطأ ، ثم فسره تأسيساً عليه ، ومنه :

لفظ الميطان بالنون قرأه الميطار وضبطه بالراء ، وكرر ذلك فى الكتاب مرتين ، وقد سبق فى ظاهرة الضبط الكلام عليه ( ٤١٥/١ )

- \_ قرأ حدیث عمر « وإیاك و نعم ابن عفان » : « وإیای » ( ۲۷/۱ )
- \_ قرأ ( قَزَعَته ) قُنْزُعَته ، وفسرها بمعنى الأولى ، وهما مختلفتان ( ٥٨٦/١ )
- قرأ ( جلوبة ) بالجيم ( حلوبة ) بالحاء ، وفسرها بحلوبة اللبن ،
   وقد سبق الكلام عليها ( ٥٨٨/١ )
- \_ قرأ: ﴿ مَعَافِرِيًا ﴾ معافر من غير نسب ، وهو في المهذب وغيره منسوب ( ٦٤٥/١ )
- \_ قرأ ( دناءة ) بالنون والمد ( دياثة ) وفسرها على ذلك ، قال : بكسر الدال وثاء مثلثة بعد الألف ، والديوث : هو الذي يقر السوء على أهله ) ( 799/1 )
- \_ قرأ الحديث ( وسلب ذلك الرجل عندى فأرضه ) : فأرضه عنى ، وفسره بأعطه ما يرضى به عنى . ( ٦٢٩/١ )
- \_ قرأ عبارة المهذب ( ويجزىء الأجدع ) : ولا يجزىء الأجدع ، بزيادة النفى ، فقلب الحكم ( ٤٣٥/١ )
- \_ قرأ حديث عمر ( واضمم جناحك عن الناس ) وضم جناحك للناس ، وفسره على هذا ( ٤٢٧/١ )
- \_ حرف لفظ ( التغنى ) إلى البغى ، وفسره بأن يكون رفعه صوته يحكى كلام الجبابرة والمتكبرين ، يعنى المؤذن فى الأذان ( ٨٧/١ ) \_ قرأ ( ناقة فَتِيَّة ) : فَتِعَة خطأ ، وفسرها بمعنى الأولى ( ٢٠٠/١ ) \_ قرأ ( نهر المُرَّة ) : نهر المرأة ، وهو خطأ نبه عليه أصحاب المواضع

والبلدان ( ٦٥٦/١ )

- وجه قول ماعز (إن الأَخِرَ زنا) قال: وإنما أتى الراوى بهذا اللفظ، لئلا يقول زنيت فيتلفظ به الرواة والنقلة له، وذلك بشع فى العادة، فعدل عنه إلى قوله: (إن الأخر زنا) لهذا المعنى. والحقيقة أن القول قول ماعز نصا، وليس من تصرف الراوى (٦٦٤/١، ٦٦٥)

## مآخـذ النووى في تهذيب الأسماء واللغات ، ومنها :

\_ قوله فى التهذيب ( ٨/٣ ) : وأما قول أبى المجد ... فى كتابه شرح ألفاظ المهذب أن الإسكتين بفتح الهمزة ، وأن الجوهرى نص عليهما بالفتح ، فغلط صريح وجهل قبيح جمع فيه باطلين ، أحدهما : زعمه الفتح ، والثانى : نسبته ذلك إلى الجوهرى ، وهو برىء منه » والحقيقة أنه تحامل هنا على أبى المجد ، فقد ذكر الجوهرى فى الصحاح طبع الأميرية بمصر : « الإسكتان بكسر الهمزة ، وفتحها لغة » وذكر الفيومى فى المصباح ( أسك ) أن الفتح لغة قليلة ، وقدم الفيروز آبادى الفتح ، وقال : ويكسر . وقد اقتصر ابن باطيش على نقل لغة الفتح عن الجوهرى ، وكان ينبغى أن يذكر لغة الكسر ، وهى المقدمة عنده .

\_ وقوله فى التهذيب ( ١٨٦/٢ ) فى الحديث : ( نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم ) : هو بضم التاء ، وإسكان الطاء وكسر العين ، قال أهل اللغة : يقال : أطعمت الثمرة : أدركت وصار لها طعم ... وقال ابن باطيش : المختار أنه بضم التاء ، وفتح العين ، وهذا غلط صريح وخطأ

قبيح والصواب : ما ذكرناه أولًا ، واللفظة مشهورة في كتب اللغة والحديث ... »

وهذا تحامل أيضاً ، فقد ذكر ابن باطيش لغتين ﴿ تُطْعَمُ ﴾ و ﴿ تُطْعِمْ ﴾ بفتح العين ، وكسرها ، غير أنه قدم ﴿ تُطْعَمَ ﴾ بفتح العين . وقد ذكر اللغتين أبو موسى في المجموع المغيث ( ٣٥٥/٢ ) وابن الأثير في النهاية ( ١٢٥/٣ ) عن أبي موسى . وكلاهما قدم « تُطْعِم » بكسر العين ، فلا معنى بعد هذا لقول النووى: وإنما نقصد بيان بطلان هذا ؟ لئلا يغتر به أو يوهم أنه يقال بالوجهين

\_ قوله في التهذيب ( ٥٩/٣ ) في الحديث : ﴿ أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فوضعنا له غسلًا » : الغسل هنا مضموم الغين ، والمراد به : الماء الذي يغتسل به ، وهذا مجمع عليه عند أهل اللغة والحديث والفقه ، وغيرهم ، وأما قول الشيخ عماد الدين بن باطيش ، رحمه الله تعالى ، فى كتابه ألفاظ المهذب أنه مكسور الغين فخطأ صريح وتصحيف قبيح ، ومنكر لم يسبق إليه ، وباطل لا يتابع عليه ، وإنما قصدت بذكره التحذير من الاغترار به ، والله تعالى يغفر لنا جميعاً ، وهذا صحيح غير أن ابن باطيش بعد أن ذكر ذلك قال: والظاهر أن

المراد بالغسل ههنا الماء ، والله أعلم . ( ٣٩/١ ) .

\_ قوله في التهذيب ( ٧٨/٣ ) : « الفرات .... وهو نهر من أنهار الجنة ، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة المشهورة عن رسول الله عَلَيْكُم ، وأما قول ابن باطيش : يقال إنه من أنهار الجنة ، فعبارة قبيحة من أقبح العبارات وأنكر المنكرات ، فإن هذه العبارة لا تقال فيما صح عن رسول الله عَلَيْكُ فإنها تقتضى تشكك القائل فى معناها .... »

- قوله فى التهذيب (١٣٨/٣): « وأما المسك بفتح الميم فهو الجلد .... وجمعه مسوك كفلس وفلوس ، والسين ساكنة ، وأما قول ابن باطيش فى الجلد أنه مَسك بفتح السين والميم جميعاً فخطأ صريح وغلط قبيح باتفاق أهل اللغة »

وهذا ذكره ابن باطيش ، وأضاف : « وقيل بسكونها » ( ٥٠٥/١ ) وكان الأولى تقديم هذا القول .

وقد رأينا من النووى اندفاعاً وقسوة فى التعبير دون مبرر قوى ، فالسهو على الخلق جائز ، وفضل الرجل فى كتابه \_\_ باستثناء هذه الهنات \_\_ ظاهر ، وقد شهد له العلماء ، ومن العجب أن النووى أقر بذلك ، ونقل عنه كثيراً فى التهذيب ، ومن نقوله :

فى التهذيب ( ٤٣/٣ ) : « إذا ركب فى عَمّارَيه : هى بفتح العين ، قال ابن البزرى ثم ابن باطيش فى شرحهما ألفاظ المهذب هى بفتح العين ، وتشديد الميم ، والياء ، وفتحها . وذكرها غيرهما بتخفيف الميم » .

وفى التهذيب ( ٤٤/٣ ) : « وإن سفت عليه الريح تراباً غمه » ... ورأيت فى ألفاظ المهذب لابن البزرى ثم لابن باطيش الإمامين ، قالا : قوله : « غمه » هو بغين معجمة ، أى : غطاه . قلت : وهذا صحيح أيضاً ، فقد قال أهل اللغة : غممت الشيىء : غطيته » .

وفى التهذيب ( ٨٢/٣ ) في الحديث : ﴿ حق على الله تعالى أن لايْرْفَعَ من هذه القدرة شيءً إلا وضعه ﴾ ذكر جماعات ممن شرح ألفاظ

المهذب منهم أبو القاسم بن التوزى ، وابن باطيش ، وغيرهما أنه القدرة بضم القاف ، وبالدال المهملة ، قالوا : والقدرة هى بمعنى المقدور .... قال : وروى أيضاً بفتح القاف وبالذال المعجمة ، أى : المستقذرة ... »

ومن القسم الثانى من كتاب ابن باطيش ينقل النووى كثيراً جداً ، ويصرح بالنقل عنه ، وانظر من تهذيب الأسماء واللغات ج٢/٥٢٠ ، ٢٧١ ، ٣٧٣ ، وغيرها .

### مآخذ ابن خلكان في وفيات الأعيان :

ونقل ابن خلكان عن أبى المجد كثير وبخاصة عن القسم الثانى من الكتاب ، وذكر بعض المآخذ ، ومنها :\_\_

\_ قوله فى الوفيات (١/٢٥): « رأيت صاحبنا عماد الدين أبى المجد ..... لما انتهى إلى ذكر محمد بن الحداد المصرى الفقيه الشافعى ، وشرح طرفاً من حاله ، قال بعد ذلك : وكان مليح الشعر .... فجعل ابن الحداد الفقيه ، وظافرا الحداد الشاعر واحداً ، ونسب أبيات الثانى إلى الأول »

ــ وقد خلط ابن باطيش في هذا الموضع حقاً (٣٣٢/٢).

\_ وذكر ابن حلكان فى (٤ /١٩٧) من الوفيات: أن ابن باطيش ذكر أيضاً عن ابن الحداد الفقيه أنه من أعيان أصحاب أبى إبراهيم المزنى ، وقد وهم فيه ، فإن ابن الحداد ولد فى اليوم الذى مات فيه المزنى »

\_ وهذا حق أيضاً ، فقد أجمع المترجمون لابن الحداد على ما ذكره ابن خلكان ، وانظر مراجع ترجمته في المغنى (٣٣٢/٢).

\_ وذكر أيضاً فى الوفيات ( ٢١٠/٥) قال : وغلط فيه صاحبنا عماد الدين أبو المجد بن باطيش ، قال : مطرف بن عبد الله ابن الشخير ، ثم قال : وتوفى سنة سبع وثمانين ، يعنى للهجرة .... وأما الذى ذكره عماد الدين فهو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله ابن المشخير بن عوف بن كعب بن الحرش ، كان فقيهاً ، وكاذ لوالده عبد الله صحبة . وما أدرى كيف وقع فى هذا الغلط )

وقد ذكره ابن باطيش على أنه المقصود في قول الشافعي رضي الله عنه: « رأيت مطرفاً يحلف الناس بصنعاء بالمصحف »

ومن ثم يقول ابن خلكان : فيالله العجب ، شخص يموت في هذا التاريخ ( يعنى ٨٧ ه ) كيف يمكن أن يراه الشافعي رضي الله عنه ، ومولد الشافعي سنة خمسين ومائة بعد موت ابن الشخير بثلاث وستين سنة .

وقد أخذ النووى على ابن باطيش هذا المأخذ أيضاً في التهذيب ( ٩٧/٢ )

\* \* \* \*

وبعد فإن ابن باطيش كان فى القسم الثانى من المغنى عملاقاً بحق ، ولا يجب أن نغتر ببعض المآخذ ، فإن كبار الأئمة من أصحاب الأنساب وقعوا فى أكثر من هذا ، ولم ينقص ذلك من قدرهم . ومن يكتب فى الأعلام الواردة فى المهذب يعلم مدى الصعوبة التى تقابله فى تحديد

المراد من الأسماء ؛ لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازى كان يذكر فى المهذب الأسماء مبهمة في معظم الأحوال .

ونسأل الله تعالى أن ينفع بثمرة هذا العمل ، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى إنه سميع الدعاء وهو نعم المولى ونعم النصير .

\* \* \* \*



فالا



علالدوصد تناقة الاموالفات الالعرينا المتوطلتف يمتا فالابمصلاه تيخ منالندًوتغيزة منالزدوالليوموجيّة فكالدّين وسوح العَكُرُهُ وخِينَ لؤراً لمَنَا دواشهُ لما نهو مَنْ مَنْ وَلَيْتُولِهِ السَّلَهِ عِلى المَكْمُ مَاشَهُ إِنْ إِلَا إِنَّا اللَّهُ وَحَدِد لِاسْرَكِتُ لِهِ حَمَّا وَهُ وَمَنْ لَهُ الحدة شسقته الجديان والإراره المنال فيعزسا مانه عن فشاوه المنوا والمسكه عنادرتك والضاحة وللاولاد التترميد وامروجوده حنرانستا وفاعنترع عقديما أنافغفوا الاوتدانسوله به منالتنبرؤا لفاد المتزدي بالعزوا لنهرفلير لفطيهمزراوه معريتي وتنهوانا المافل وكشرمع والمست تتستعل كالأأفلا فإغورت الوكس عليدا اؤلهذا المدوواستزئيده مزجزول المتدووفائه بالتوضي والارشاره والمتخارسة صفيّة تندليدال سيل آليسًا ره سدراً، الحذالصيغ وتصليله فيائنيدنا بلد تكالدوجب وثلم شيرائد علالمتروا فارحة اصطناء صعناب كمارك فللدو عاقوا للاوعلولا عندتوسؤا المائرنا هئا عزعنا فتهالتكم فامخ ستوالغلوللعاد حالطه وَفَعَهُ مُرُوا الموّل وَالسَالِطِ وَالسِّداده وجعله ومشعمًا في المتعمط يسائنيوان تنسين عنابجاره والحفوضه نوع الانبان أهُ إِلَا لِمِنْ ووالنِسَارِهِ مُعَانِيقِ فِي ويَهِ حِبِلَا لِمَاضِرُوا لِعَالَ وَالْمَا وَ الدنئاف لاورالشلاد وملاذابها الميه يومالعت كالتناة تعاريه ودوفالاعان ومناحكا فبالمبتب عنع للاامراط مخالها كالتالية الدوارسة بالمرائدة والدوية الماللة والماله والمهافة القلارة وأخاشا اناجلغان لواكادن والمعتنا ففهالالهما

اللوجدً الأولى مدلنسنية ص

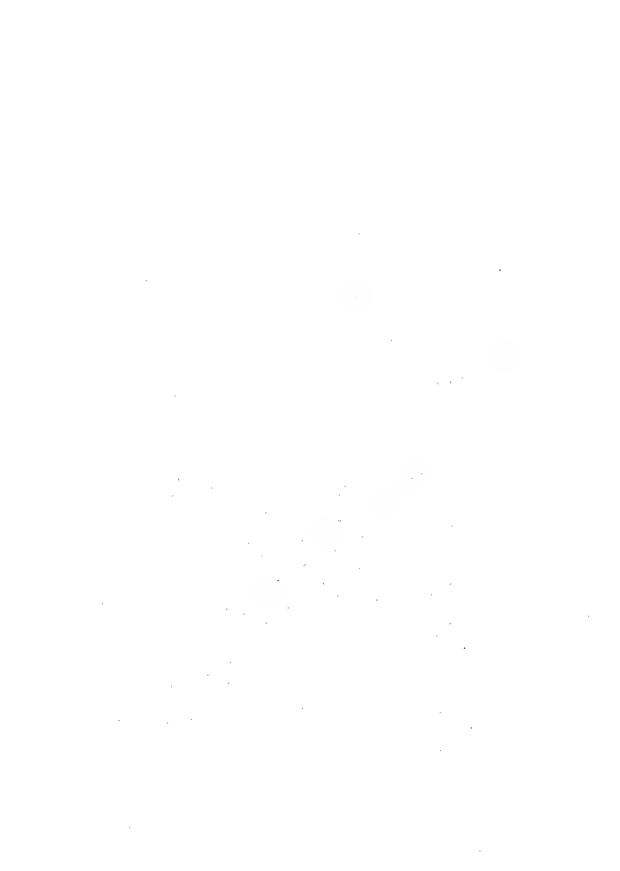

فعارون أراران أهراتهما كالها والمتراوس المع بطوله والحاواله ردوري والمعاداتان يسدد والمالاترها صرفع الدموا يخ ورستنه أرم ورسين ورسيماه . . . وتعاولته علق رخالته يخ ونافيراتلامبايين بان الازان عُسَدُ التلكي وقوا اللحاحة قبل الاخيره مد لنسنحة ص ٠٠ وكلول الإمرزولاال D من الفيدة الموالة والموالة والمالة وا تعالق والمفتون فيها ٥ و Tiber .

| , |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

فوبلسب عنوالشيء عَلَى مع علَيها عَلَى مُولِ عَذَالكُنَّابِ الدَوَاعَامِ لِكُنْ مِها وَسُعَتَ مِها وَسُعَتَ مِها وَسُعَتَ مِهَ وَسُعَتَ مِها وَسُعَتَ مِهَ وَسَعَتَ مِهَ المُنْ عَلَى مِلْ المُنْ عَلَى المُنَالِ وَالعَامِ وَالعَامِ المُنْ عِلَى المُنْ وَالعَالِمِ المُنْ عَلَى المُنْ المُنْ وَلَا عَلَى المُنْ وَلَا اللَّهِ المُنْ وَكُنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الللَّهُ اللْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُلِمُ الْمُعُلِمُ الللْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ

من شاور برسيساله المارك المحكم المارك المحكم وهاد المحكم وهاد المحكم ال

طالعه هر المتدير المتدير على المتدير المتدير المتربط المتربط المتديد المتديد

|  |   |   | · |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  | · |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   | · |   |  |

|   |  | · |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
| • |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | • |

ينع مرينا للأباوالة خرو حدلة خالسلادي، وصفكه عيم إفهالنا والوا ما الما فراج ومعالي لا المستحاد المارة اليوم في النعف والمار حِنْلا الدوائنليد ظامِعًا يَدْ سَيْمَ مَن مَعَ اللهِ مُعْدِيدَةُ لَكُوا وَمُعْلِمَةُ مُعَلِّمُ الْعُنْظِيلِ عليده ورسيستيك الفي بين الجهَا يَمَن عَرْسِبِ المهادِبِ وَالصِطْهِ عَاصَةُ مَا الْعَظِيلِ المانون المامة المان المائية المرائد المائد فيهراجها اللأب فأجرتها الفاللغائد كمؤوث بالمنتورة وأوثلك ٳڶڶ؋ٵڣؙٳڶڡؙڎڿۼڡڣڎٵڿٳڎڡڹٳڶڔٵؽڵۺۼۻۿۅؙڡٵڡڟٳڟڣ ڰڣؠڵۄڒٳڮڿٳڿٷٳڎٮؽٲڕڣٵڒٳ؊ڹٛٷڿڣڿۉڝٷۉؽ؞ڡٙڎٳڎڮ الدراب مايد إيرك مستنفه وتتولفا أفائل وجوم موالك المارورة التارار وتوازيه مراحد والمراجة والمتاريخ المتاريخ المناهد المناطقة المن الديار الذرار والارادال المراجع فيطاله فالمارة الكارتال وتاالق 新元をかれていていまでは、日本のは、から、 وتراجع يدالإنع الشمال عوي ومنطاه فالمرعة المائيم ألها النا والمرس الخواسة مواد المالية والمالية والمالية والمالية To the profes of the same of the first way المرابية النائة وقائدت والوالها النام والكافاعيم والوادي いかいかいりん المهدال العسن موجهة الايونوخ الديمة وفيق إنع المالوه والنهت الفاعدة والم المراكبة المتحالية المتحالية المتحالة العموالينيورة يوسا إرافعم الاحتراع أنت الميشاره وستل سنساراه المناف المراجع المراجع المراف المناف المراجع ا الدون السامة والمتالية والعلامالمة تتناف ورامور السابة وسلم متندم المنافئ المنافئة النوالسناده وللداغلال وو الذاور النيود والسفوم والمنظمة والمناج المالية والمدار المالة عاليات والناوالة في ما إليونالهُ ولله الحياراله الم الدالاالتاويك لاشراع لأنتاحة فوسندنوالنكم ميويد وألفاوا الو ومالالها والمالد المتال والمال المال المتواليد لتولفل والمتالية المعتبان والتبالغ والندارة المعتديد الميداليدون والفيرواديد المعلم الخاجر ليزميم رساالني وزادي عيداه على مكان رئال

اللحمة الأولى مدالسخة ع

وفيان

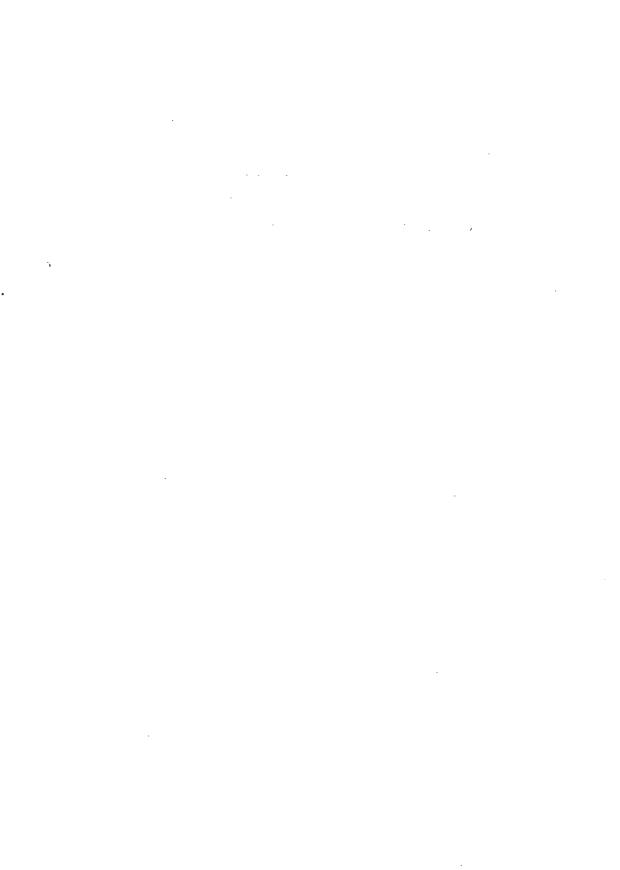

ورو والسوطالية عليو الإراد ميزن في إيام المنابات الأراد المنابات المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة ال المنابعة وركنديدا الروركا

اللحض رتم اه التي بييصفحتها السقط مرنسخة ع

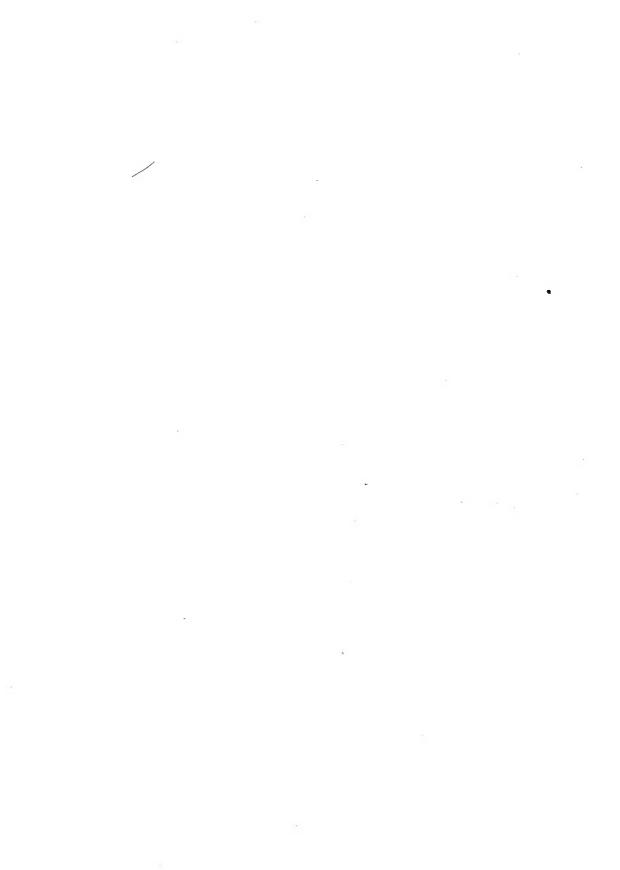

اله معًا إرْمُصلِيًّا على بنيه محرصًا

| الكتاب الكتاب                                            | اتحا |
|----------------------------------------------------------|------|
| ام عماد الدين أبو المجد إسماعيل بن هبة الله بن باطيش ١ / |      |
| اسمه ونسبه ١ /                                           |      |
| كنيته ولقبه ١ /                                          |      |
| .ه ونشأته ورحلاته العلمية  ١ /                           | ولا  |
| وفاته۱ ٥/١٥                                              |      |
| شيوخه                                                    |      |
| تلامذته                                                  |      |
| مصنفاته                                                  |      |
| ب المغنىب                                                | کتا  |
| مصادر كتاب المغنى                                        |      |
| نقول العلماء عنه                                         |      |
| وصف نسختي الكتاب١٥                                       |      |
| منهج الكتاب                                              |      |
| ظواهر شرحه اللغوى                                        |      |
| مآخذ على الكتاب                                          |      |